

عرجان القراءة للجعيع

# الجمال الأسود

تسالیف آنا سسویل مراجعة مختار السویفی





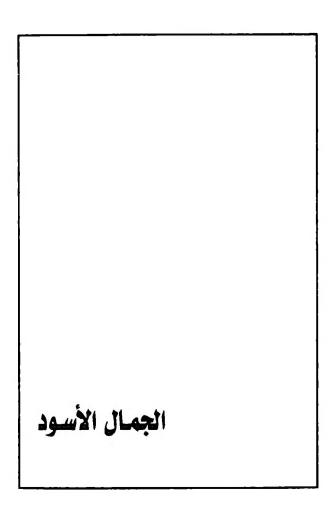

## الجمال الأسود

#### لوحة الغلاف

اسم العمل الفنى: الجواد الجميل التقنية: ألوان مائية على ورق المقاس: ٢٥×٣٥سم

إذا تحدثنا عن حركة الجواد فإننا لابد أن نخوض في تعريفات كل حركة، ومن الحركات الطبيعية للجواد: حركة الخطوة الخبب والرمح، وحركة الخطوة أو حركة المشى، يكون فيها أحد أعضاء الجواد في حالة ارتكاز، مع إجراء هذا الارتكاز بالتتابع لكل من قوائم الجواد الأربعة: الأمامية والخلفية بالتبادل. أما الخبب فهي حركة قفز قطرية، مع الارتكاز المتتابع للقوائم المتعارضة، وتفصل بين الحركات فترة زمنية للتقدم والرمح عبارة عن حركة تجمع بين الارتكاز والتأرجح مع الارتكاز بالتتابع، وكل خطوة من خطوات الرمح يفصلها عن الأخرى زمن اندفاع للأمام، ويختلف هذا الزمن باختلاف طول الخطوة وسرعة الرمح.

محمود الهندى

## الجمال الأسود

تأليف: أنسا سسويسل ترجمة: هند عبد الفتاح مراجعة: مختار السويفي



## مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠١ مكتبة الاسرة برعاية السيدة سوزاق مبارك

( روائع الأدب العالى للناشئين )

الجهات المشاركة:
جمعية الرعاية المنكاملة المركزية
وزارة الثقافة
وزارة الإعلام
وزارة التربية والتطيم

وزارة الإدارة المحلية

التنفيذ : هيئة الكتاب

وزارة الشباب

والإشراف الغنى: الغنان : محمود الهندى المشرف العام : د. معمور معرجان

الجمال الأسود

تأليف: أنا سويل

رسوم: يارى دافيس

الفلاف

ترجمة: هند عبدالفناح

مراجعة: مخدار السويفي

#### على سبيل التقديم ،

كان الكتاب وسيطل حلم كل راغب في المعرفة واقتناؤه غابة كل منشوق للثقافة مدرك لأهميتها في تشكيل الوجدان والروح والفكر، هكذا كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميم ووليدها ومكتبة الأسرة، السيدة سوزان مبارك التي لم تبخل بوقت أو جهد في سبيل إثراء العياة الثقافية والاجتماعية امواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتاباً جاداً ويسعر في متناول الجميم ليشبع نهمه للمعرفة دون عداء مادى وعلى مدى السنوات السبع الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتريع في مسدارة البيت المصرى بدراء إصداراتها المعرفية المتنوعة في مختلف فروع المعرفة الإنسانية .. وهناك الآن أكثر من ٢٠٠٠ علواناً وما يربو على الأربعين مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً وشيوخاً تتوجها موسوعة ممسر القديمة، للعالم الأثرى الكبير سليم حسن (١٨ جزء) ، وتلصم إليها هذا العام موسوعة وقصة العضارة، في (٢٠ جزء).. مع السلاسل المعتادة امكتبة الأسرة لترفع وتوسع من موقع الكتاب في البيت المصيرى تنهل منه الأسرة المصرية زاداً ثقافياً باقياً على مر الزمن وسلاحاً في عصر المعارمات.

#### هذه ترجمة لرواية،

## **BLACK BEAUTY**

**By: ANNA SEWELL** 

#### مقدمسة

كثيرا ما لجأ كتاب أدب الأطفال على اختلاف لغاتهم إلى الحيوانات والطيور في قصصهم. وليست قصص الطير والحيوان في «كليلة ودمنة، ببعيدة عن الأذهان والتي تعد تحفة أدبية تزخر بالحكم والأمثال التي مازالت تحتل مكانة هامة حتى اليوم ومازالت قراءتها متعة للكبار والصغار.

وقد كان للأدب العربى أيضا نصيب فى هذا المضمار، ولأن العرب نبغوا فى فن الشعر العربى فلم يكن غريبا أن يسهم أمير الشعر العربى أحمد شوقى بديوان للأطفال يضم قصائد رائعة على ألسنة الطير والحيوان.

أما بالنسبة للأدب الانجليزى، فان والجمال الأسود، تعتبر من كلاسيكيات أدب الأطفال ليس فقط فى بريطانيا ولكن على مستوى العالم. وهى من الأعمال ذات المغزى الأخلاقى الهادف، حيث كان لها أكبر الأثر فى إلغاء

مايعرف «بالزمام الكابح، الذى كان يعكس مشكلة أخلاقية فى سوء معاملة البشر للخيول بما كان يسببه هذا الزمام من معاناة للحيوان مثل صعوبة التنفس وآلام الرقبة وعدم الاتزان وقصر النظر وغيرها.

وعلى الرغم من أن الرواية تقدم سيرة ذاتية لحصان، إلا أنها تفيض بالمعاني السامية واللمسات الانسانية الدافلة.

نشرت رواية الجمال الأسود في عام ١٨٧٧ م قبل وفاة الكاتبة بعام واحد، في الفترة التي شهدت ظهور العديد من الحركات والجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان، بجانب الحركات النسائية والحركات المصادة للاستعمار، وحركات الاصلاح الاجتماعي. وعلى الرغم من أن كاتبة الرواية البريطانية المولد ، أنا سويل، (١٨٢٠ - ١٨٧٨) لم تكن عصوا في أي من هذه الحركات، إلا أن روايتها هذه جعلت سوء معاملة الخيل قضية عامة آنذاك. ويرى البعض أنها أسهمت عمليا في الاقلاع عن الكثير من الممارسات السيئة التي سادت ضد الخيل مثل بتر ذيولها، واستخدام ماعرف بالزمام الكابح، وكان استخدامه في تلك الفترة مجرد موضة انتهت تماما في نهاية القرن الماضي. وربما يرجع اهتمام ، أنا اسويل، بالخيل إلى أنها كانت تقود عربة يجرها الحصان

لتوصل والدها إلى مقر عمله يوميا، على الرغم من إعاقتها التي كانت تسبب لها صعوبة في السير.

ويقول أحد النقاد بالرغم من أن «أناسويل» استهدفت بث الرأفة بالحيوان وخاصة الحصان في قلوب قرائها الصغار، إلا أنها كانت أكثر تأثيرا على القراء الكبار أيضا. كما يرى البعض أن الرواية هي صرخة ضد استرقاق البشر للحيوان.

بدأت علاقة وأنا سويل، بالأدب في مرحلة مبكرة من شبابها حيث كانت تقوم بتنقيح أعمال والدتها ومارى سويل، التي كانت هي أيضا من أشهر أدباء الأطفال والناشئين التي تحقق أعمالها أعلى نسبة مبيعات لما بها من لمحة دينية أخلاقية.

قدمت الرواية على الشاشة الغضية في أكثر من فيلم كان آخرها في ١٩٩٤ للمخرجة كارولين طومسون، وهو الغيلم الذي قال النقاد أنه اقرب معالجة سينمائية للنص الأصلى.

والمترجمة



## الفصلالأول

## سنوات طفولتي السعيدة

عندما أعود بذاكرتى إلى أيام طغولتى المبكرة، أتذكر المروج الخضراء المنبسطة والبركة الصغيرة التى تظالها الأشجار الخضراء المورقة، وزهور السوسن الجميلة الطافية على صفحة الماء.

عندما كنت مهرا صغيراً كنت أرضع لبن أمى لأننى لم أكن كبيرا بما يكفى لأكل العشب. كنت أجرى بجوار أمى طوال النهار وفى المساء أنام بجانبها.

فى الجو الدافئ كنا نقف بجوار البركة تحت ظلال الأشجار، بينما فى الشتاء نذهب إلى حظيرة دافئة بجوار بستان التفاح.



كان معى فى الحقل سنة أمهر أخرى، كنت أنا أصغرها جميعا بينما كان بعضها كبيرا كالجياد اليافعة. لقد كان الجرى واللعب معها منعة كبيرة، وفى بعض الأحيان كنا نتبادل الركلات ونعض بعضنا البعض.

عندما تمادينا في ذلك ذات مرة، نادتني أمي إلى جوارها وقالت:

«أنا واثقة من أنك سوف تشب طيباً رقيقا وأنك لن تتعلم العادات السيئة. تحكم دائما في قوتك، ارفع قدميك عندما تعدو ولا تركل أو تعض حتى ولو كان ذلك أثناء اللعب،

كنت دائما أتذكر كلمات أمى، فقد كانت حكيمة ومحبوبة من السيد الذى اعتاد أن يناديها باسم «بيت» على الرغم من أنها كانت تدعى «دوشيس».

كان السيد رجلا حنونا، وفر لنا بيتا مريحا وطعاما جيدا والكثير من الكلمات الطيبة. لقد أحببناه جميعا، أما هو فقد اعتاد أن يتحدث إلينا كما لو كنا أبناءه. وكانت أمى تصهل عندما تراه وتجرى نحو البوابة لملاقاته، فيريت على ظهرها ويقول:

، والآن یا عـزیزتی بیت، کـیف حـال بلاکی ؟، (کـان لونی أسود فـأطلق علی اسم بلاکی، ثم یعطی أمی



جزرة، ويعطينى قطعة خبز. فتأتى كل الجياد إليه، لكننى كنت واثقا من أنه كان يحبنى أنا وأمى أكثر من الجميع، وفى يوم السوق كانت أمى هى التى تأخذه دائما إلى المدينة فى حنطور صغير.

وكان هناك صبى يدعى ديك يأتى إلى البستان من وقت إلى آخر ليجمع التوت من الأشجار الصغيرة، وعندما يغرغ من التهام مايشاء، كان يتسلى بأن يرمى الجياد بقطع الخشب الصغيرة والحصى، إلا أن ذلك كان يؤلمنا بشدة.

وفي يوم من الأيام كان الديك، يرمينا بالحصى، ولم يلحظ أن صاحب المزرعة كان قريبا منا فرأى ما يحدث. وعندما رأى ديك يلقى الحصى جرى نحوه وأمسكه من ذراعه ثم شد أذنه حتى صرخ الصبى من شدة الألم والمفاجأة. عندما رأينا السيد، تسابقنا لنرى عن قرب ماذا يحدث. قال اولد شرير! يالك من ولد شرير تؤذى الجياد! قد لاتكون هذه هى المرة الأولى التى تفعل فيها ذلك لكنها سوف تكون بكل تأكيد المرة الأخيرة. هاهى نقودك، اذهب ولا أريد أن أراك في مزرعتى أبدا مرة أخرى،

الآن وقد رحل ديك بلا رجعة، فقد جاء دانيال العجوز لرعايتنا، إنه رجل طيب وعطوف مثل السيد. لقد كنا جيادا محظوظة.



### الفصلالثاني

## هناك الكثير الذى ينبغى أن أتعلمه

أصبحت حصانا صغيرا جميلا، كان جلدى الأسود القاتم ناعما ورقيقا، وعلى جبينى غرة بيضاء جميلة، ولى قدم واحدة بيضاء أيضا. كنت محل إعجاب الجميع ومع ذلك لم يفكر سيدى أن يبيعنى حتى بلغت الرابعة من عمرى. لقد كان يقول كما أن الأولاد الصغار لا يجب أن يقوموا بأعمال الرجال، كذلك لا ينبغى للمهور الصغيرة أن تقوم بأعمال الجياد اليافعة.

وعندما بلغت الرابعة جاء وسكوير جوردون، ليرانى. فحص فمى، وعينى وسيقانى، ثم شاهدنى وأنا أمشى وأعدو. وأبدى إعجابه بى وقال: سوف يكون على ما يرام بمجرد ترويضه،





كان سيدى هو الذى سوف يتولى ترويضى بنفسه، فقد كان حريصا ألا أخاف أو أتعرض لأى أذى. وقال سيدى أنه سيبدأ فى اليوم التالى.

قد لا يعرف البعض معنى أن يروض الحصان، لذلك سوف أشرح لكم. عندما تروض الخيل فانها تتعلم كيف تعتاد على اللجام والسرج، وكيف تحمل فارسا على ظهورها. كذلك تتعلم كيف تتصرف عندما تجر عربة، وكيف ينبغى لها أن تمشى بالسرعة التي يرغبها الراكب كما تتعلم ألا تصهل أبدا، ولا ترفس أو تعض.

والغرس المهذب هو الذى يطيع سيده دائما حتى عندما يشتد به الجوع والعطش. وطالما ارتدى الغرس عدته، لابد أن يكون هادئا، ولا يثب أو يستلقى ليهستريح. فكما ترى، إن عملية الترويض ليست أمرا سهلا بالنسبة للحصان. لقد اعتدت الآن وضع الزمام، وصار على أن أتعلم وضع اللجام والشكيمة. وكالعادة أعطاني سيدى بعض الشوفان. وبعد كثير من الاقناع نجح أن يضع اللجام في فمي وأن يثبت الشكيمة في مكانها، لقد كان أمرا فظيعا!

انها تؤلم فمى بشدة، إنك لن تعرف هذا الشعور إلا إذا وضعت شكيمة فى فمك. هى فى سمك الإصبع وتوضع فوق اللسان بين الفكين لتخرج الأطراف من زوايتى الفم. تثبت



الشكيمة في مكانها بواسطة أحزمة من الجلد تلف حول الرأس والأذنين وتحت الذقن ويصبح من المستحيل التخلص من ذلك الشئ الفظيع. ومع ذلك فقد كنت أعرف أن كل الجياد الكبيرة تضع شكيمة، كذلك كانت تفعل أمى عندما تخرج. لقد كان سيدى صبوراً وكان يحايلني بلطف حتى تعلمت أخيرا كيف أرندي شكيمتي ولجامي.

ثم جاء دور السرج، ولم يكن ذلك سينا للغاية، فقد أمسك دانيال العجوز رأسى بينما وضع سيدى السرج على ظهرى بلطف شديد، ثم ربت على وتحدث إلى بهدؤ ثم اعطانى بعض الشوفان وهو يثبت السرج على ظهرى. كان ذلك يحدث كل يوم وسرعان ما اعتدت عليه.

ثم حان الوقت ليمتطينى سيدى، فاعتلى ظهرى بينما مشيت به فى أرجاء الحقل، كم كان ذلك شعورا غريبا، إلا اننى كنت سعيدا وفخورا بأن أحمل سيدى فوق ظهرى.

كان ارتداء حدوة من الحديد فى قدمى أمرا صعبا جدا فى البداية . وحتى يطمئن سيدى أننى لن أخاف أو أؤذى المسطحبنى إلى محل بلاك سميث . رفع بلاك سميث كل قدم على حدة ليقلم حوافرى . لم يكن ذلك مؤلما فوقفت هادئا حتى انتهى منها جميعا . ثم جاءت الحدوة ، وقد تشكل الحديد ليناسب أقدامى .





دق بلاك سميث بعض المسامير في كل حدوة حتى تثبت جيدا في حوافري. في البداية كنت أشعر أن أقدام، ثقبلة ومتيبسة لكنني سرعان ما اعتدت على ارتداء الحدوة. كان على بعد ذلك أن أعتاد على ارتداء ، طاقم الحصان، فوضع سيدى طوقا ثقيلا حول رقبتي ولجاما له غمامتان على جانبيه تثبتان بجوار العينين فلا أستطيع أن أنظر إلا إلى الأمام مباشرة، وحزام شديد يسمى ، كفلا، يثبت تماما تحت ذيلي وهو ما كرهته تماما. فقد كان ذلك يقتضي أن أثني ذيلي لأعلى حتى يمر من خلال الحزام فكنت أود أن أقفز وأركل، لكنني لم أكن لأفعل ذلك فقد كنت أحب سيدى حبا جما. ومنحني سيدي الطيب أجازة لمدة أسبوعين فأرسلني إلى حقل بالقرب من السكة الحديد. في أول الأمر كنت أفزع عندما أسمع أو أرى القطار وأجرى بأقصى ما أستطيع من سرعة، لكن لم يمض وقت طويل حبتي اعتبدت على القطارات.

ومنذ ذلك الوقت رأيت خيولا كثيرة يصيبها الذعر عند رؤية القطار لدرجة أنها توقع الراكب من على ظهورها، لكن بغضل تدريبي المبكر لم أكن أخاف في محطات القطارات.

وفی مناسبات عدیدة كان سیدی یقودنی أنا وأمی معا فی سرج واحد. لقد كانت أمی حكیمة وخبیرة فتعلمت منها



الكثير. قالت لى أمى انه ينبغى على أن أكون حساسا وأن أحاول أن أسعد سيدى لأننى إن أحسنت النصرف فسوف أعامل معاملة حسنة. وقالت أيضا إنه ليس كل الرجال طيبين وأن الكثير من البشر قد يكونون قساة أغبياء. وعلمتنى أن الخيول لا يمكنها اختيار ساداتها. لقد بث قولها هذا الرعب فى نفسى من أنه ربما يأتى يوم أكون فيه ملكا لشخص مستهتر وشرير.



## الفصلالثالث

## حديقة بيرتويك، بيت جديد

فی وقت مبکر من شهر مایو کان سیدی قد باعنی إلی سکویر جوردون الذی کان یعیش فی بیرتویك بارك. کنت أشعر بحزن عمیق لفراق سیدی، لکنه ریت علی ظهری برقة وقال: «الوداع یابلاکی، اعمل بجد فی خدمة سیدك الجدید،

كان منزل سكوير جوردون كبيرا جدا. عشت فى اسطبل كبير به أربعة مرابط، ونافذة كبيرة نطل على الفناء. لم أكن مقيدا فى مريطى لذا كنت سعيدا للغاية، فقد كان بامكانى أن أتجول كيف أشاء. كما كان بمقدورى أن أنظر من فوق السور لأرى فناء الاسطبل من مربطى النظيف الجيد التهوية.



تناولت أول وجبة فى بيتى الجديد وعندما انتهيت من تناول الطعام نظرت إلى داخل المربط التالى . كان هناك فرس صفير ممتلئ الجسم، رمادى اللون وله عرف وذيل كثيفان، ورأس جميل، وعلى وجهه نظرة جريئة، فتحدثت اليه قائلا:

#### ـ دما اسمك؟

التقت إلى وقال السمى ميرى ليجز انا مهر وسيم يحبنى الجميع أحيانا اصطحب السيدة فى عربة صغيرة الكن فى أغلب الأحيان تركب السيدات الصغيرات على ظهرى الم ستمكث هنا أنت أيضاء.

أجبت : دنعم،

قال ميرى ليجر: دحسن، أرجو أن تكون حصانا حسن الطباع فلا تركل أو تعض،

فى هذه اللحظة رأيت رأس مهرة أخرى تطل من مربط آخر، كانت مهرة كبيرة لونها كستنائى، وأذناها تميلان للخلف، وفى عينيها نظرة غاضبة، رمتنى بنظرة متوحشة ولم ترد على حين تحدثت اليها.

وعندما خرجت في وقت لاحق من بعد الظهر، أخبرني ميرى ليجز، بحكايتها. قال لي أن ، جينجر، سميت بهذا



الاسم لأنها تنقض على أى مخاوق. وأوضح ميرى ليجز أن جينجر كانت تلقى معاملة قاسية من مالكيها السابقين مما جعلها سيئة الطباع. ومنذ أن أتت إلى بيرتويك بارك يعاملها السائس جون برقة حتى أن ميرى ليجز يلحظ تغيرا فى سلوكها. لقد كان على يقين من أن طبعها يتغير إلى الأحسن.



### الفصلالرابع

# حرية يوم الأحد

كان لدى بيت ملائم وكنت سعيدا بذلك، إلا أن الشئ الوحيد الذى افتقدته هو الحرية. لأكثر من ثلاث سنوات كنت أعدو حرا وسط المروج الخضراء. لكن الآن. يوما بعد يوم، أسبوعا تلو أسبوع، شهرا وراء شهر، كان على أن أقف فى الإسطبل ليل نهار إلى أن يحتاجنى السيد. وحتى عندما أخرج فإن على أن أقف ثابتا هادئا والشكيمة فى فمى، أخرج فإن على أن أقف ثابتا هادئا والشكيمة فى فمى، وغمامتان حول عينى، وقد تعلمت أنه هكذا ينبغى أن تعيش الخيل، إلا أن ذلك كان صعبا للغاية بالنسبة لى. فبالنسبة لحصان صغير ملئ بالحيوية، عاش فى حقل فسيح يعدو بأقصى سرعته مرفوع الرأس والذيل، يصبح من الصعب عليه أن يعتاد الوقوف فى إسطبل يوما بعد يوم.



أحيانا كان من الصعب على أن أقف ثابتا عندما كان جون يأتى ليخرجنى. فقد كنت أشعر أننى مفعم بالحياة، لكن جون كان يبدو متفهما لشعورى حين أظل محبوسا فى الاسطبل طوال اليوم، فكان يسمح لى بالجرى السريع لبضعة أميال بمجرد أن نترك القرية.

كانت الخيول تخرج إلى العقول يوم الأحد لبضع ساعات من الحرية، وكنا سعداء بهذه المعاملة. فقد كان رائعا أن نجرى ونركض في المروج الخصراء وأن نشعر بملمس الحشائش الرطبة الناعمة تحت أقدامنا.



#### الفصلالخامس

#### جينجرتحكي حكايتها

سنحت الفرصة لى أنا وجينجر لتجاذب الحديث عندما وقفنا وحدنا تحت ظلال الأشجار. كانت تريد أن تعرف شيئا عن حياتي وكيف روضت فحكيت لها كل مايمكن أن يقال.

قالت جينجر: «أعتقد في غالب الأمر كان من الممكن أن أكون أنا أيضا حسنة الطباع إذا ما مررت بنفس تجريتك، لكن فات الأوان بالنسبة لي،

سألتها: ،لماذا؟، فبدأت جينجر تحكى حكايتها.

لقد انتزعت من أمها وهى فى سن صغيرة جدا ووضعت فى حقل به العديد من الأمهر الصغيرة . لم يكن هناك أحد يرعاها، ولا سيد حكيم يهتم بها ويعطف عليها.



كان هناك صبى صغير في الحقل الذي عاشت به جنيجر اعتاد أن يرمى الجياد بالحصى. لم يصب جينجر أي أذي، لكن أحد الخيول الصغيرة أصيب في وجهه وجرح. وعندما حان الوقت لترويضها أمسك بها بعض الرجال القساة الذين تعاملوا معها بخشونة ووضعوا الشكيمة في فمها بعنف. وعندما حاولت الهرب أوسعوها جلدا بالسياط حتى تقرح جنباها. ثم أودعوها اسطيلا صنيقا حالك الظلام. فقد كان ابن سيدها مصرا على تحطيم معنوياتها. كان رجلا سكيرا قاسيا حتى أنه كان يجعلها تجرى في حلبة التدريب حتى تعجز عن الوقوف إذا هي لم تفعل ما يطلبه منها تماما.

لقد أجهدها ذات يوم لدرجة أنها سقطت من شدة الاعياء يتملكها شعور بالغضب الشديد والتعاسة.

جاءها ابن السيد فى صباح اليوم التالى مباشرة وجعلها تجرى وتجرى فى الحلبة ولم يكن الرجل القاسى ليسمح لها أن تستريح، وعندما تتعب كان يلسعها مرارا وتكرارا بسوطه. لم تستطع جينجر المسكينة أن تتحمل أكثر من ذلك فبدأت تشب على مؤخرتها وترفسه.

لقد كان صراعا مريرا لكنها نجحت في النهاية أن نلقى به على الأرض وتركض إلى الحقول، ظلت جينجر هناك حتى استراحت وظنت أنها بقيت فترة طويلة. هام حولها



الذباب في حرارة الشمس وشعرت بالجوع الشديد والعطش.

أخيرا جاء إلى الحقل رجل عجوز طيب فأحضر لها بعض الشوفان والماء العذب، وتحدث إليها بحنان فجعلته يعود بها إلى الاسطبل.

فاحصر الرجل الطيب الماء الدافئ ونظف جروحها، وأخذ يدلك جسدها بينما كانت تستريح ثم زارها عدة مرات، وعهد بجنيجر إلى مدرب جديد يدعى جوب الذى كان رجلا عاقلا طيب القلب وسرعان ماتعلمت منه جينجر ما كان ينبغى لها أن تتعلمه.



#### الفصلالشادس

## مازلت أستمع للمزيد من حكاية جينجر

عندما سنحت الفرصة لننفرد سويا مرة أخرى، حكت لى جينجر عن بينها الثاني.

بعد ترويضها، اشتراها رجل متألق وانتقلت للعيش فى المدينة. وأحكم سيدها الجديد اللجام بشدة لسبب واحد هو أنه أراد أن يتبع الموضة، ومع ضيق اللجام كان على جينجر المسكينة أن تظل طوال الوقت مرفوعة الرأس ولا تستطيع الحركة. كم كانت الشكيمتان اللتان فى فمها حادتين للغاية حتى انجرح لسانها، وفى بعض الأحيان كان عليها أن تقف ساعات طوال فى انتظار سيدها، فإذا تحركت أو ارخت رأسها قليلا كان السيد يجلدها، كانت هذه المعاملة مثيرة لأعصابها، ففى كل يوم كانت ترتدى طاقمها بالضرب والكلمات القاسية.





لقد كانت جينجر تود أن تجعل أسيادها فخورين بها وكانت لديها رغبة صادقة للعمل الا أنهم لم يعتنوا بها وجعلوها في معاناة دائمة.

وأصبحت الآلام فى فم جينجر ورقبتها لا تعتمل لدرجة أنها كانت تركل وتلقى بأى شخص يحاول أن يضع عليها طاقمها. فى نهاية الأمر عندما أصبحت غير قادرة على الاحتمال تحالت من طاقمها وهربت. ثم بيعت لملاك مختلفين، لكنها لم تبق فى أى بيت لمدة طويلة لأن الناس كانوا يتخوفون من سوء طبعها. كان صاحب آخر بيت ذهبت كانوا يتخوفون من سوء طبعها. كان صاحب آخر بيت ذهبت اليه رجلا غليظا يكزها بالمذراة إذا عصيت له أمرا. وفى يوم من الأيام عصته فى ذراعه عندما حاول أن يضربها بالسوط.

بعدها أصبح هذا الرجل يخشى الاقتراب من جينجر، فتعلمت أنه ليست هناك سوى طريقة واحدة فقط أمام الخيول للتعامل مع القساة من بنى الانسان.

ثم قالت لى جينجر انه منذ أن جاءت للعيش فى بيرتويك تغيرت حياتها بدرجة كبيرة . جون وجيمس، سانسا الخيل هنا، يعاملانها بمزيد من العطف. ومن أسبوع لأسبوع كنت ألحظ أن جينجر أصبحت أكثر رقة وابتهاجا وأنها أوشكت أن تتخلى عن نظرتها الغاضبة .

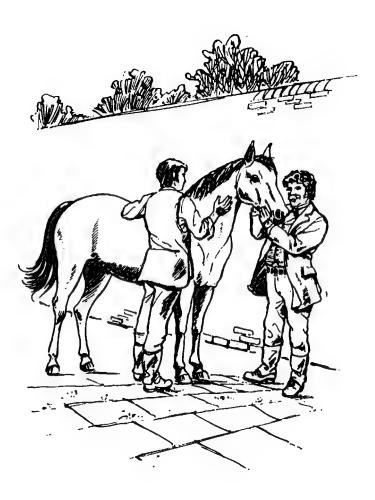



#### الفصلالسابع

### ميرى ليجزيلقن الأطفال درسا

كان مستر «بلومفيلد» يعيش فى القرية مع أسرته الكبيرة . كان قس القرية . وقد اعتاد أن يزور بيرتويك مع العديد من أطفاله . وكانوا جميعهم يحبون ركوب ميرى ليجز.

ذات يوم، خرج ميرى ليجز مع الأطفال لوقت طويل وعندما أعاده جيمس إلى الاسطبل، قال : دحسن، انه من الأفضل ان تسكوا سلوكا مهذبا وإلا تعرضنا جميعا للمتاعب.

اندهشت عندما سمعت هذا الكلام وسألته: ، ماذا فعلتم ياميري ليجز؟

أوماً ميرى ليجز برأسه وقال القد كنت ألقن هؤلاء الأطفال درسا فحسب انهم لا يكتفون بأى قدر من اللعب، كما أنهم لايدركون أننى فاض بى الكيل، لذلك ألقيت بهم من



فوق ظهرى. وكان ذلك هو التصرف الوحيد الذى يمكن أن يفهموه، .

لقد صدمت حقا حين عرفت أن ميرى ليجز قد أتى بمثل هذا التصرف لكنه قبال أنه كان شديد الحرص على كل الأطفال. فعندما كانوا خائفين قلقين كان يمشى ببطء وثبات حتى يشعر أنهم اعتادوا الأمر فيسرع خطاه. لكن فى هذا اليوم بالذات بعد أن ركبه الأطفال لأكثر من ساعتين، كانوا مازلوا يرغبون فى المزيد، فصنعوا سياطا من أغصان شجر الجوز وضريوه بشدة. توقف ميرى ليجز عدة مرات ليعرفوا أنه بحاجة للراحة، لكن الأولاد ظنوا أنه كالماكينة التى بمقدورها أن تظل تعمل وتعمل بلا توقف. لم يتذكروا ولو للحظة واحدة أن حصان حى له مشاعر وأنه من الممكن أن يشعر بالتعب والغضب.

لذلك عندما ضربه الصبى الذى كان على ظهره فى ساقيه، رفع مير ليجز قدميه الخلفيتين فسقط الصبى. لقد كان ميرى ليجز يحب الأطفال كثيرا لكنه رأى أن هؤلاء الأطفال بحاجة ليلقنوا درسا. لقد كان محل ثقة الجميع، وفى المقابل كان يحاول أن يكون لطيفا بقدر ما يستطيع مع الأطفال. بعد أن أخبرنى بكل شئ التقت إلى قائلا: أنا لن أركل أبدا أو أكون سئ الطباع حتى لا أباع فى الحال. فقد أجد نفسى فى



قبضة سيد فظ يرهقنى بالعمل الشاق، أو رجال قساة يضربونى بالسياط. أو ربما أجد نفسى فى مدينة ساحلية حيث لا أحد يهتم بشئ من أمرى إلا أن يرى قدرتى على العدو السريع. لا، سوف أحرص كل الحرص على ألا أفعل ذلك مرة أخرى،.



#### الفصلالثامن

## محادثة طويلة مع سيرأوليفرالحكيم

ذات يوم كان الجو مشمسا بعد الظهيرة فأطلقنا السيد نرعى فى البستان. وقفت تحت ظلال الأشجار مع حسان عجوز لكنه وسيم يطلق عليه أوليفر، كان ذيله لا يتعدى ست أو سبع بوصات وكنت دائما أنساءل عن سبب قصره الشديد، فقررت أن أسأله كيف فقد ذيله.

فنفر سير أوليفروقال: «بالتأكيد لم تكن حادثة. لقد كان فعلا مخزيا أثيما. كنت مهرا صغيرا عندما أخذوني إلى مكان تؤتى فيه مثل هذه الأفعال المزرية. قيدوني بشدة بحيث لا أستطيع الحركة على الاطلاق ثم قطعوا ذيلي من اللحم والعظم،

قلت بهدق: دهذا أمر فظيعه.

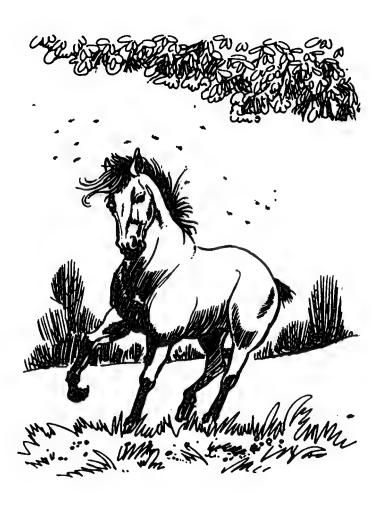

انعم، كان أمرا فظيعا، لكن لم يكن الألم وحده هو ما جعله فظيعا بل الاهانة بحرمانى من ذيلى الجميل. أنا أحتاج ذيلى لأطرد الذباب عنى، فأنت لا تتصور كم أتعذب بسبب الهوام التى تقرعلى جلدى وتلاغنى ولا استطيع ابعادها. استئصال ذيلى خطأ لا يمكن اصلاحه، لكن حمدا لله أنهم كفوا الآن عن استئصال ذيول الخيل،

سألت جينجر: «لم إذن كانوا يفعلون ذلك؟،

رد الحصان العجوز وهو يضرب الأرض بقدمه:

مجرد موضة! فالموضة تعلى أن شخصا مادارت برأسه

فكرة أن ذيول الخيل يجب أن تكون قصيرة لتكون أكثر

جمالا. يقينا أننا كنا سنولد بذيول قصيرة اذا أراد الله لنا

ذلك،

قالت جينجر: الابد أنها الموضة التى تجعلهم يرفعون رؤوسنا طو ال الوقت باستخدام تلك اللجامات الحادة الغظيعة التى أضعها فى فمى فى المدينة،.

رد سير أوليفر: «بالتأكيد، لابد أن فكرة الموضة هى من أسوأ الأمور التى انشغل بها الآدميون، أنظر مثلا ما يحدث للكلاب، انهم يجذبون آذانهم للخلف ويجتزون ذيولهم لأنهم يعتقدون أن ذلك يجعل الكلاب أجمل. كانت لى



صديقة من كلاب التربير لونها بنى وتدعى سكاى وكانت تنام معى فى نفس المربط. كان لديها خمسة كلاب صغار تعبها حبا جما. ذات يوم، خطفها أحد الأشخاص، لكن سكاى عثرت عليها فى تلك الليلة وعادت بها وقد حملتها فى فمها الواحد تلو الآخر. لم تكن هى الكلاب السعيدة التى عرفتها. كانت تبكى والدماء على أجسادها. قطع الرجل جزءا من ذيولها وكذلك الجزء الرخو من أذانها.

لن أنسى أبدا مدى الذعر والغم الذى شعرت به المسكينة سكاى وكيف لعقت جراح صغارها بعناية . بعد مضى بعض الوقت، شفيت جراحها إلا أن الكلاب الصغيرة فقدت إلى الأبد الجزء الرخو الذى يحمى الجزء الحساس لآذانها . لماذا لا يقطع الناس أنوف أطفالهم أو آذانهم ليكونوا أجمل ؟ أنه سيؤدى تماما إلى نفس الاحساس الذى يسببونه لذا .

التفكير في تلك الأمور جعل الحصان الطيب العجوز يشعر بالغضب، وعندما حكى لى سير أوليفر عنها غضبت أنا أيضا. وأحسست بكراهية لهؤلاء البشر لم أشعر بها أبدا من قبل. لم أستطع أن أفهم لماذا قاموا بمثل تلك الأفعال القاسية. كانت جيجنز تستمع إلى حديثنا، ثم صرحت ورأسها مرفوع



وأنفها تضطرم غيظا أن في رأيها هؤلاء الناس شياطين حمقي.

وفى تلك اللحظة ظهر ميرى ليجز الذى كان يحك جسمه فى فروع شجرة تفاح عنيقة.

قال ميرى ليجز: «ان كلمة أحمق كلمة سيئة جدا،

ردت جينجر الابد أن نستخدم الكلمات السيئة لوصف الأشياء السيئة، وحكت له كل ماقال سير أوليغر. ثم تحدث مارى ليجز: وأعرف أن كل ذلك حقيقى فقد رأيت ذلك يحدث للعديد من الكلاب، لكننا لا يجب أن نتحدث عنه مرة أخرى، فالسيد وجيمس وجون طيبون معنا دائما. نحن نعرف إذن أن في الدنيا أيضا أناسا طيبين. لابد أن نكون ممتنين أن لنا بينا مريحا نلقى فيه معاملة حسنة،.

كنا نعلم جميعا أن ماقاله ميرى ليجز صواب وبدأنا نهدأ.

حتى سير أوليفر وافق على أن له سادة طيبين وأن حياته هنا سعيدة. هكذا أنهينا حديثنا في البستان وبدأنا نأكل ثمار التفاح الحلوة التي سقطت من الأشجار.



#### الفصلالتاسع

#### حصارالعاصفة

ذات يوم ، قرر سيدى أن يجد لى إسما ملائما، ربت على رأسى ونظر إلى مليا لفترة طويلة، ثم ثادى جيمس وجون وقال: ،مارأيكما فى إسم (بلاك بيوتى)،

قال جون: «بلاك بيوتى بالتأكيد يلائمه تماما. نعم، انه اسم حسن جدا له، .

لقد كان اسما رائعا فشعرت بالفخر والنضج.

فور حصولى على هذا الاسم، كان على أن آخذ سيدى فى رحلة طويلة بعربة الكلاب وذهب معه جون. كنت أحب أن أجر عربة الكلاب، فقد كانت خفيفة كما أن عجلاتها الكبيرة تدور بسهولة. كانت الأمطار تهطل بغزارة والآن هبت رياح



قرية تعصف بأوراق الأشجار في عرض الطريق. واصلنا طريقنا بسرعة حتى بلغنا الجسر الخشبي.

عند الجسر أخبر الحارس سيدى بأن النهر يرتفع بسرعة وأنه يخشى أن تكون ليلة عاصفة. كانت العديد من الحقول غارقة بالهياه بالفعل، وعندما فاض الجزء المنخفض من الطريق كان ارتفاع الماء يصل تقريبا إلى ركبتى. قاد سيدى العرية ببطء ويحذر شديد. عندما وصلنا المدينة حظيت ببعض الراحة، فقد استغرق سيدى وقتا طويلا حتى أنجز عمله وبدأنا رحلة العودة في وقت متأخر من بعد الظهر.

عندئذ كانت الرياح تعصف بشدة وسمعت سيدى يقول لجون إنه لم يشهد عاصفة مغزعة كهذه في حياته أبدا.

بينما نحن في طريق العودة، كانت الرياح العنيفة تعوى خلال الأشجار وتقصف أوراق الشجر اللينة.

قال سيدى: «أتمنى لو أننا نخرج من هذه الغابات سالمين،

رد جون: انعم ياسيدى بالفعل، سيكرن خطرا كبيرا إذا سقط علينا فرع من فروع الأشجار، وبمجرد أن قال جون هذا الكلاء كان هناك صبحيج شئ يتصدع، فقد انخلعت شجرة بنوط صخمة من جذورها وسقطت على الأرض أمامنا تماما.

لقد كنت مذعورا لكننى لم أدر للخلف أو أحاول الفرار، بل وقفت هناك ارتعد وحسب.

قال سيدى: «لقد كان الخطر أقرب مما تصورنا، ماذا نحن فاعلون الآن؟»

أجاب جون: «أما وأننا لا نستطيع أن نمر بالعربة فوق الشجرة أو حولها، فلابد أن نعود إلى الجسر الخشبي».

وعندما بدأنا فى العودة إلى الجسر كان الظلام قد حل، مع ذلك كان بمقدورنا أن نرى أن الماء قد غطى منتصف الجسر.

لم يتوقف سيدى لأنه كان يعلم أن هذا قد يحدث عندما يغيض النهر. كنا نسير مسرعين بعض الشئ لكن فى اللحظة التى وطئت قدمى فيها الجسر أدركت أن هناك خطأ ما. فتوقفت ولم أ تقدم خطوة.

قال سیدی: هیا یا بیونی، وحثنی بالسوط بلطف إلا أننی لم أتحرك. فضربنی بشدة لكننی رفضت أن أتحرك.

قال جون: ولابد أن هناك شيئا ما يا سيدى وونزل من العربة محاولا أن يحثني على عبور الجسر.

قال جون: ١هيا يابني، ماذا هناك؟،



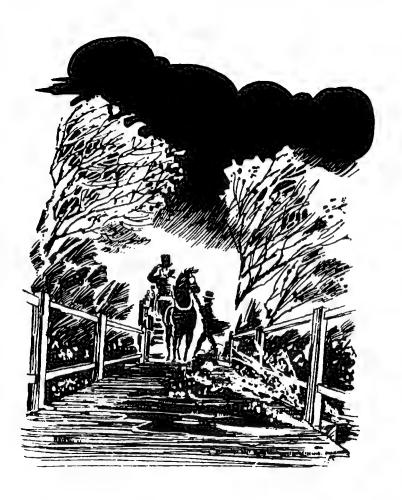

لم أستطع أن أخبره لكننى كنت متيقنا أن الجسر ليس آمنا.

فى تلك اللحظة ظهر حارس بوابة الجسر يلوح نحونا بشعلة وهو يصيح: «توقفوا! توقفوا! لا تتحركوا ولا خطوة أخرى!»

صاح سیدی: دماذا هناك؟،

أجاب الحارس: «انه الجسر. لقد انكسر من المنتصف وانجرف جزء منه. اذا تقدمتم أكثر من ذلك سوف تسقطون في النهر».

قال سيدى: «الحمد لله! الحمد لله!»

قبال جبون وهو يمسك بزمامي برفق ويديرني للخلف بحرص: وأنك ذكي يا بيوتي،

كانت الرياح قد هدأت والشمس غربت والظلام يتزايد، وساد الغابة سكون غريب. كانت العجلات بالكاد تصدر صوتا وأنا أخطو بهدوء على الطريق المترب الناعم. كان جون وسيدى يتحدثان بصوت خافت. وكان يعلمان أننى أنقذت حيانيهما عندما رفضت أن أعبر الجسر. وسمعت سيدى يقول ان الناس يتمتعون بقوة العقل، بينما نتمتع الحيوانات بقوى خاصة هي التي عادة ما تنقذ حياة الناس الذين

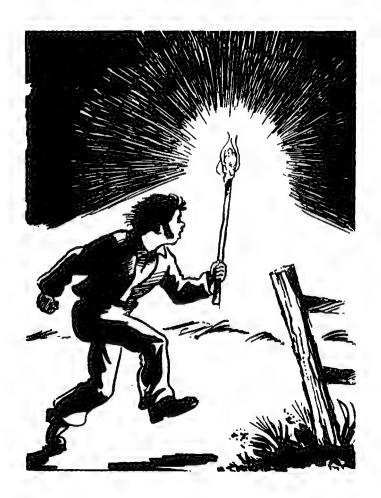





يحبونهم. كان جون يعرف أن هذا حق، وأخذ هو والسيد يرويان حكايات عن خيول وكلاب أنقذوا أصحابهم. لقد أدرك كلاهما أن الناس لا يقدرون حيواناتهم حق قدرها.

وهكذا مرت الليلة ووصلنا أخيرا إلى مدخل بيرتويك بارك. كان البستاني واقفا بالباب في انتظارنا.

قال البستانى أن السيدة كانت قلقة للغاية علينا حتى أنها ظلت مستيقظة طوال الليل. ثم رأينا ضوءاً عندما انفتح باب الردهة وجاءت السيدة تجرى لملاقتنا، وصاحت:

- ، عزيزى ، لقد كنت فى غاية القلق ، هل أنت بخير؟ هل وقع لك حادث؟ ،

قال السيد: الا ياعزيزتى، نحن بخير بفضل بلاك بيوتى، فلولاه لكنا جميعا ضعنا في النهر،

ولم أسمع المزيد، حيث دخلا كلاهما إلى المنزل بينما ذهبت أنا إلى الاسطبل مع جون الذى أعد لى فراشا وثيرا من القش وقدم لى وجبة شهية. فكنت فى غاية الامتنان. لقد كانت ليلة طويلة جدا وكنت أشعر بإرهاق شديد.



### الفصلالعاشر

# السائس المتازجيمس هوارد

صباح يوم من أيام ديسمبر خرجت لممارسة ندريبى اليومى مع جون. بمجرد عودتنا إلى الاسطبل جاء السيد. كان في يده خطاب مفتوح وقد بدا عليه الانشغال الشديد. قال السيد: مصباح الخيريا جون، هل لديك أي شكوى من جيمس؟ه.

أجاب جون: الا يا سيدى، على الاطلاق. أنه يعمل بجد وهو صبور وطيب مع الخيل دائما، وبينما كأن جون يتكلم كان السيد ينصت.

كان جيمس واقفا عند البوابة. عندما انتهى جون من كلامه نظر السيد نحو جيمس مبتسما وقال: اجيمس ولدى، لقد أردت أن أعرف كل شئ عنك لأن لدى بعض



المعلومات التى قد تهمك. هذا خطاب من زوج أختى، انه يبحث عن سائس شاب، أمين يعتمد عليه ليقوم برعاية ممتازة لخيوله. قد تكون هذه الوظيفة بداية جيدة جدا لك، فزوج أختى رجل طيب وعادل ،أعرف أن جون سوف يفتقد مساعدتك لكننا لن نقف فى طريقك ان أردت أن تغتنم هذه الفرصة. فكر بالأمر ثم أخبرنى ماذا تريد أن تغله.

بعد ذلك بأيام قليلة قرر جيمس أن يتركنا وينتقل إلى الوظيفة الجديدة، ولما كان جيمس بحاجة لمزيد من التدريب على القيادة فقد كانت العربة تخرج أكثر مما عهدت من قبل. كنت أنا وجينجر نجر العربة بينما يمارس جيمس مهاراته في القيادة.

كان يقود بنا في المدينة. لقد أحببت روائح القهوة والطباق والخبز التي تهب من المحال المفتوحة، وكانت مشاهدة الخيول الأخرى التي تجر العربات ممتعة. أصبح جيمس سائقا ممتازا، بينما أنا وجينجر نقضي وقتا ممتعا.



# الفصل الحادى عشر

## حريقالاسطبل

كان لسيدى وسيدتى بعض الأصدقاء الذين يعيشون على بعد حوالى خمسة وأربعين ميلا من بيرتويك. بعد الظهيرة في يوم مشرق قررا زيارتهم وكان جيمس يقود العربة. قطعنا اثنين وثلاثين ميلا في اليوم الأول. كان هناك العديد من التلال الطويلة على مدى الرحلة لكن جيمس كان سائقا حذرا ومتفهما، فكان حريصا ألا يرهقنا بشدة. كان يتذكر أن يستخدم الفرامل عندما نكون بمنحدر ويبطل استخدامها عندما لا تكون هناك حاجة لها. توقفنا للراحة مرة أو مرتين بالطريق ووصلنا الى المدينة التى سوف نقضى فيها الليل عند غروب الشمس تماما.

وعندما وصلنا الى الغندق الصغير في منتصف السوق مررنا تحت قنطرة وتوقفنا في فناء طويل يوجد في نهايته



اسطبلات للخيل وساحات للعربات حيث جاء رجلان لملاقاتنا. قام الرجلان باقتيادنا أنا وجينجر الى الاسطبل بينما وقف جيمس يراقبهما ليتأكد من أنهما ينظفانا ويعملان على راحتنا.

وفى وقت متأخر من ذلك المساء بينما كنت أستريح فى مربطى سمعتهم يحضرون حصانا الى الاسطبل. كان هناك شاب يدخن الغليون. كان الشاب يتحدث مع عمال الاسطبل وهم ينظفون الحصان، فطلب منه أحدهم أن يطفئ غليونه ويعطى الحصان بعض النبن. فسمعته وهو يمر بجوار مربطى ويلقى بالنبن على الأرض. ثم أغلقوا باب الاسطبل ومضوا.

بعد ذلك استيقظت في وقت متأخر وقد اعتراني شعور بالقلق. لم أعرف في أي وقت نحن حينلذ ولا كم من الوقت أمضيته نائما. كان الهواء ثقيلا وهناك صعوبة في التنفس. كانت جينجر تسعل بينما سمعت حصانا آخر يحوم في مربطه. لم أتمكن من رؤية أي شئ على الاطلاق فقد كان الظلام حالكا، لكن كان بأستطاعتي أن أشم رائحة الدخان في الاسطيل.

ثم سمعت ضجيج طقطقة وبصاق تأتى من باب خفى كان مفتوحا. بدأ كل جسمى يرتعد. فقد كنت خائفا جدا. عندئذ كانت كل الخيول الأخرى قد استيقظت وكان بمقدورى





أن أسمعها تجذب ألجمتها وتمخر وترفس وتدب على الأرض.

ثم سمعت صونا مختلفا. كان هناك شخص ما قادما! فقد إندفع رجل الى داخل الاسطبل وفى يدة فانوس. انه السائس الذى أدخل الحصان الأخير. كان يجرى من مربط إلى آخر يحل الخيول ويحاول اقتيادها للخارج. لكنه كان فى عجلة شديدة كما كان هو نفسه خائفا جدا لدرجة أننى أصبحت أكثر ذعرا من أى وقت مضى.

لم يتحرك الحصان الأول وهو يحاول اخراجة، ولا الثانى ولا الثالث. ثم جاء إلى ليحاول جذبى للخارج لكننى كنت مذعورا جدا فلم أخرج معه، لقد حاول مع كل الخيل إلا أن أحدها لم يتحرك، فاستسلم السائس وتركنا.

ربما كنا أغبياء لأننا لم نترك الاسطبل، لكننا لم نعرف ما الذى كان يحدث كما أنه لم يكن هناك أحد يمكننا الاعتماد عليه. لقد أصبح التنفس الآن أسهل كثيرا بعد أن دخل الهواء النقى من الباب المفتوح. كانت أصوات الطقطقة والسعال تتعالى وعلى جدار الاسطبل لمع ضوء أحمر.

صاح شخص ما: حريق! حريق! ثم سمعت صوتا مطمئنا، كان صوت جيمس يقول: استيقظ يا بيوتى، تعال معى، لقد حان وقت رحيلنا





جاء جیمس إلى أولا لأننى كنت بالقرب من الباب. فربت على رأسى وقال دعنا نضع سرجك يا بيوتى وسوف نخرج من هنا فورا

تبعته إلى خارج الاسطبل المشتعل، بعيدا عن الخطر فى الفناء الآمن. طلب جيمس من شخص ما أن يبقى معى بينما عاد هر من أجل جينجر. وأطلقت أنا صهيلا عاليا بينما جرى هو عائدا الى الاسطبل. وقالت لى جينجر بعد ذلك أننى حسنا فعلت عندما صهلت بصوت عال لأنها سمعتنى فى الفناء فشجعها ذلك على ترك الاسطبل.

عمت الغومنى والصجيج الفناء، وكان الناس يتصايحون ويجرون في كل اتجاء . البعض يقتاد الخيول خارج الاسطبلات الأخرى . بينما كان هناك دخان كثيف ينساب من الاسطبل الذى ذهب اليه جيمس . كنت أرقبه عن قرب عندما سمعت سيدى ينادى:

- جيمس! جيمس! جيمس هوارد! أين أنت؟ لكن لم يكن هناك رد. لم يكن هناك صوت مسموع سوى صوت الأشياء التى تتساقط فى النيران. ثم رأيته! فأطلقت حمحمة مدوية لفرط سعادتى عندما رأيت جيمس خارجا بجينجر خلال الدخان. كانت تسعل بشدة بينما لم يستطع جيمس الكلام على الاطلاق.



قال سیدی وهو یربت علی کتف جیمس: إنك شجاع، شجاع یا ولدی! ثم سأله إذا كان علی ما یرام لكن جیمس أومأ برأسه فقط، فقد كان مایزال غیر قادر علی الكلام.

فى تلك الليلة ذاتها تركنا البلدة. كنا جميعا نشعر بالحزن. فقد أخبرنا جيمس أن سقف الاسطبل انهار وأن الخيول التى لم تخرج فى التوقيت المناسب قد دفنت نحت الانقاض.

# الفصل الثاني عشر

### وداع حزين لجيمس

كان الجزء الثانى من رحلتنا سهلا جدا بعد الوقت العصيب الذى أمضيناه فى الحريق، ووصلنا الى البلدة التى نقصدها قبل أن يحل المساء. أدخلنا سائس طيب الى اسطبل دافئ ونظيف وعمل على راحتنا. عندما سمع عن الحريق تحدث الى جيمس وقال:

- أيها الشاب، من الواضح جدا أن خيولك تعرف من تثق به وتعتمد عليه. عندما يكون هناك حريق أو فيضان، فانه من أصعب الأمور في العالم أن تخرج خيولا من الاسطبل

بعد ثلاثة أيام في هذا المكان، حان وقت العودة. لم تكن هناك مشاكل في رحلة العودة. سعد جون بعودتنا جميعا



آمنين سالمين، كما كنا جميعا سعداء بعودتنا الى بيننا الاسطبل.

وفى تلك الليلة كان جون وجيمس يتحدثان عن صبى اسمه جو جرين. سمعناهما يقولان انه عندما يحين وقت رحيل جيمس من بيرتويك بارك، سوف يحل جو جرين محله. كان عمره أربعة عشر عاما فقط، لكن جون قال انه ولد ذكى ولديه استعداد ليتعلم.

رأيناه نحن لأول مرة في الصباح التالي مباشرة. لقد جاء الى الاسطبل ليتعلم قدر ما يستطيع قبل أن يحين وقت رحيل جيمس. لقد تعلم كيف يرفع التبن والقش وينظف الاسطبل، وكان على جيمس أن يدرب جو كيف يسوس الخيل من خلال ميرى ليجز لأنه كان صغيرا لا يستطيع الوصول لى أنا وجينجر. لم يكن مارى ليجز سعيدا بهذا وكان يقول عنه ،انه طفل لا يفقه شيئا ، . لكن بعد إسبوعين، كان عليه أن يعترف هو أيضا بأن جو جرين يتعلم بسرعة وأنه سوف يبلى بلاء حسنا.

وفى يوم رحيل جيمس، بدا مبتئسا للغاية إلا أنه لم يحاول إظهار شعوره. قال لجون انه سوف يفتقد كثيرا الخيول التي





رباها وأحبها وكذلك أسرته وأصدقاءه . وحاول جون أن يخفف عنه فقال له إن أسرته ستكون فخورة به فى وظيفته الجديدة وأنه سرعان ما يلتقى بأصدقاء جدد.

شعرنا جميعا بالحزن لرحيل جيمس. كان مارى ليجرّ مهموما لدرجة أنه رفض الطعام لأيام عديدة، فكان جون يأخذه كل يوم الى الحقول ليركض حتى بدأ يشعر بالسعادة مرة أخرى. لقد كان جيمس صديقنا الحميم الذى يعاملنا دائما بعطف كبير، فكان من الصعب علينا أن نصدق أننا لن نراه ثانية أبدا.

# الفصلالثالثعشر

# سباق ضدالزمن

ذات ليلة بعد رحيل جيمس بفترة غير طويلة، وفى وقت متأخر، كنت قد نمت سريعا فى فراشى القش عندما استيقظت فزعا على صوت جرس، كان الصوت عاليا لدرجة أننى استيقظت تماما. سمعت جون يجرى نحو الردهة. بعد دقيقتين أو ثلاثة عاد وفتح باب الاسطبل فى عجلة وقال:

- هيا يا بيوتى! الآن ينبغى عليك أن تعدو بأقصى ما تستطيع من سرعة.

وقبل أن يمنحنى فرصة للتفكير كان جون قد وضع سرجى ولجامى وقادنى الى الردهة. رأيت الخادم يقف بجوار الباب وفى يده مصباح وقال:





السيدة مريضة جدا، وحياتها في خطر. اركض بأقصى سرعة وسلم الرسالة الى دكتور وايت. اعمل على منح الحصان بعض الراحة في الفندق الصغير ثم عد بسرعة قدر ما تستطيع.

#### وعندما وصلنا الى الطريق قال جون بهدوع:

- ابذل أقصى ما تستطيع من جهد يا بلاك بيوتى .فحياة السيدة متوقفة عليك.

عندما سمعت تلك الكلمات عرفت ما ينبغى على القيام به. فركضت على الطريق بأقصى ما استطعت من سرعة. كنت قد عدوت لمسافة ميلين عندما وصلنا الى الجسر، فربت جون على عنقى وجذب اللجام برقة ليبطئ من سرعتى قليلا وقال:

ـ أحسنت يا بيوتي، الآن، على رسلك.

لكنى لم أستطع الابطاء، فقد كنت متحمسا وركمنت بنفس السرعة التي كنت أركض بها من قبل.

وصلنا منزل دكتور وايت فى الثالثة صباحا. طرق جون الباب ودق الجرس حتى جاء الطبيب أخيرا الى النافذة ليرى ماذا يريد. أخبر جون دكتور وايت أن السيدة فى أشد الحاجة الله لأنها مريضة جدا. وانتظرناه بالباب حتى نزل.



جاء دكتور وايت بعد عدة دقائق وأعطاه جون الرسالة، ثم سأل دكتور وايت اذا كان من الممكن أن يمتطينى الى بيرتويك بارك لأن حصانه مريض. كان جون يعلم أننى منفعل جدا ومتعب للغاية، لكنه كان يعرف كم هو مهم للطبيب أن يكون الى جانب السيدة.

لم تكن رحلة العودة الى البيت سهلة بالنسبة لى . فقد كان دكتور وايت رجلا عجوزا ولا يجيد ركوب الخيل . لكننى بذلت أقصى ما فى وسعى وسرعان ما وصلنا الى بير تويك بارك . كان ، جو، فى إنتظارنا عند البوابة . دخل الطبيب الى المنزل مع سيدى بينما دخلت أن االاسطبل مع جو . كنت مننا بالعودة للبيت فقد كنت ألهث وكانت سيقانى ترتجف .

كان جسدى كله ساخنا جدا ومبتلا من العرق. أحضر جو قطعة قماش ومسح صدرى وسيقانى المتعبة، لكنه لم يضع بطانيتى الدافئة على ظهرى. لقد ظن أننى كنت ساخنا جدا ولا أحتاج الى بطانية. وأحضر لى بعض الذرة والتبن وقليل من الماء البارد، ثم أغلق باب الاسطبل وتركنى طوال الليل معتقدا إنه فعل كل ما هو صواب من أجل راحتى. لم يمض وقت طويل حتى بدات أشعر بالبرد الشديد وبدأت أرتجف وأرنعد. آلمتنى سيقانى وآلمنى صدرى وشعرت بالوجع يسرى فى جسدى كله. كم كنت أتوق الى بطانيتى وكم تمنيت أن



يأتى جون، لكننى كنت أعلم أنه مازال يمشى عائدا من منزل الطبيب، لذا حاولت النوم وأنا راقد على القش.

مضى وقت طويل حتى وصل جون إلى الاسطبل. كنت أشعر بألم شديد فلم أصدر سوى صوت أنين منخفض سرعان ما كان جون إلى جوارى، وعلى الرغم من إننى لم أستطع أن أخبره، الا أنه عرف فى الحال ما كنت أشعر به.

وضع على بطانيتين أو ثلاث، وذهب الى المنزل ليحضر لى بعض الماء الدافئ، وسمعته يهمس ان جو جرين كان غبيا لأنه لم يضع بطانيتى على، ولم يعطنى طعاما دافشا آكله، وماء دافئا أشريه.

کنت مریضا جدا. أصابنی التهاب حاد فی الرئتین وکل نفس کان یؤلمنی، بقی جون بجانبی یرعانی لیلا ونهارا، کما کان سیدی یأتی لیطمئن علی کل یوم.

كان بقول: مسكين يا بلاكي، أنت الذي أنقذت حياة السيدة، والآن أنت نفسك مريض .

شعرت بفخر لأننى أنقذت حياة سيدتى وسمعت جون يقول انه لم ير طيلة حياته حصانا يجرى بأسرع مما كنت أجرى.



ظللت مريضا لفترة طويلة لكن في نهاية الأمر بدأت أشعر بتحسن. جاءني طبيب الخيول عدة مرات بالدواء وهو ما ساعدني على التخلص من الالتهاب.

وظل جون غاضبا من جو جرين لمدة طويلة، لكنه أدرك أخيرا أن الصبى لم يتعمد ايذائى، ولم يكن يعرف ما الذى يجب أن يفعله.

## الفصلالرابع عشر

#### الرحيل عن بيتنا السعيد

بعد أن قضيت ثلاث سنوات في بيتى السعيد في بيرتويك بارك، كان لدى شعور أن شيئا محزنا سوف يحدث. لقد عرفنا منذ فترة أن السيدة كانت مريضة. كان القلق يبدو على السيد والطبيب يأتى إلى المنزل عدة مرات أسبوعيا. ثم سمعنا الخبر الرهيب. قال الطبيب أن السيدة بحاجة إلى الانتقال إلى جو دافىء لبضع سنوات وأنها يجب أن تنقل بأسرع ما يمكن. قام السيد بإجراء الترتيبات اللازمة للانتقال بقدر ما فى استطاعته من سرعة وشعر كل من فى البيت بالتعاسة.

كان جون يؤدى عمله، لكنه كان قليل الكلام ونادرا مايبنسم، ولم يكن جو يتكلم على الاطلاق. وسرعان ماعرفت



أنا وجينجر أين سيكون منزلنا القادم. باعنا السيد إلى صديق قديم اعتقد أنه سوف يكون سيدا طيبا. بينما كان قس البلاة يرغب فى السيسى فأعطاه السيد ميرى ليجز بشرط ألايباع مرة ثانية أبدا، وعندما يتقدم فى السن ويصبح غير قادر على العمل، يطلق عليه الرصاص ويدفن.

جاء يوم رحيل السيد والسيدة من ييرتويك بارك. أحصرت أنا وجينجر العربة إلى باب الردهة للمرة الأخيرة. أحصر الخدم السجاد ولوازم المنزل، وعندما تم تنظيم كل شيء، نزل السيد حاملا السيدة ووضعها في العربة، ثم التفت إلى الخدم وقال وداعا وشكرا على خدمتكم المخلصة.

رحانا إلى محطة السكة الحديد بايقاع بطىء، وعندما وصلنا أخيرا إلى المحطة قالت السيدة: «الوداع، ليباركك الله ياجون، سوف نذكرك دائما،

لم يرد جون لكننى كنت أشعر باللجام يرتجف فى يده وكنت أعرف أنه غير قادر على الكلام، عندما أنزلوا كل شيء من العربة، ذهب جون إلى الرصيف وجاء جو ليقف بجوارنا، وضع جو وجهه بالقرب من رأسينا ليخفى دموعه، مسكين جو! كم كان حزينا! سرعان ما جاء القطار إلى المحطة. بعد برهة، أغلقت الأبواب، وانطلقت صدفارة ثم تحرك القطار مبتعدا. وسرعان ماتوارى عن الأنظار.





وعندما عاد جون قال: «لقد رحلوا!! لن نراهم مرة ثانية أبدا،

تركنا المحطة بقلوب حزينة، وجلس جو بجوار جوَّلَ يقودان العربة بنا إلى بيرتويك بارك.



#### الفصل الخامس عشر

#### ايرلشالبارك

بعد إفطار صباح اليوم التالى حان وقت رحيانا. صهل ميرى ليجز من الجانب الآخر للفناء بينما جاء جو ليودعنا. وضع جون زمام الركوب فوقى بينما وضع السرج واللجام على جينجر. ثم اقتادنا إلى بيتنا الجديد في ايرلشال بارك.

عندما وصلنا إلى هناك، طلب جون التحدث مع مستر يورك. مر وقت طويل إلى أن أتى ليقابلنا. كان صوته صارما ويرتدى ملابس أنيقة. ألقى نظرة سريعة على أن وجينجر ثم أخذنا سائس إلى الاسطبل. كان الاسطبل منيرا وجيد التهوية، ووضعنا السائس فى مربطين متجاورين، بعد حوالى نصف ساعة جاء مستريورك وجون إلى الاسطبل وتكلما بشأننا. كان



مستر يورك يريد أن يعرف إذا كان لدينا أية عادات سيئة أو إذا كانت هناك أشياء معينة نحبها أو نكرهها. أخبره جون أننا تعمل بروح الغريق وأننا نجتهد إذا لقينا رعاية ومعاملة طيبة كما أخبره بحياة جينجر الشاقة وحذره من أنها قد تعود إلى طباعها السيئة إذا أسيئت معاملتها. وبينما كانا يتركان الاسطبل توقف جون وقال:

اعتقد أنك يجب أن تعرف أننا لم نستخدم أبد الزمام الكابح
 مع أى من هذين الفرسين. أخبرنا التاجر أن شكيمة الغم هي
 التي أفسدت طباع جينجر. أما الفرس الأسود فلم يضعها على
 الاطلاق،

قال يورك: « أنا شخصيا أفصل الزمام الرخو، كما أن المالك متفهم للخيل. لكن للأسف أن زوجته لديها أفكار مختلفة. فعندما تخرج في العربة تصر على أن تكبح الخيل بشدة لأنها تريد أن تساير الموضة، في هذه الحال سوف يجب عليهما وضع الزمام الكابح،

قال جون: وأنا حزين جدا لسماع ذلك لكن أرجو أن ترعى الغرسين جيدا وتعاملهما معاملة طيبة،

ثم جاء جون إلينا وهمس بكلمات طيبة ودودة: كان صوته يرتجف وبدا حزينا جدا.



لم أعرف كيف أقول وداعا، لكننى وضعت رأسى بالقرب منه وحسب، بمد لحظات قليلة رحل جون ولن أراه مرة أخرى أبدا.

وعندما جاء مالكنا الجديد ليرانا في اليوم التالى كان سعيدا بنا. أحبره مستزيورك بما قاله جون بشأن الزمام الكابح. استمع إليه بتعقل وقال أنه فهم الأمر. ومع ذلك، ولما كانت زوجته تصرعني استخدام الزمام الكابح، فقد كان على مستريورك أن يعودنا عليه بعض الوقت.

وفى اليوم التالى، أسرجنا مستر يورك أنا وجينجر وربطنا إلى العربة.

جاءت السيدة ؛ كانت طويلة وترندى ملابس جميلة . نظرت إلينا وبدا أن شيئا ما كان يقلقها ، لكنها ركبت العربة ولم تتكلم .

كان الزمام الكابح غير مريح لأننى لم أكن قادرا أن أنزل رأسى عندما أريد ذلك، لكنه على الأقل لم يرفع رأسى إلى أعلى من المستوى الذى اعتدت عنيه . كانت جينجر هادثة وثابتة ، لكننى كنت فلقا بشأنها .

فى اليوم التالى، لبسنا السرج مرة أخرى وربطنا إلى العربة. جاءت السيدة وقالت:





 أنا لايعجبنى منظر هذين الحصانين يامستر يورك، ارفع رأسيهما أعلى من ذلك،

حاول يورك أن يشرح لها أننا لسنا معتادين على الزمام الكابح، لكنها أمرته أن يصنيقه.

لم يمض وقت طويل حتى أدركت أن كل القصم المرعبة التي سمعتها من الخيول الأخرى التي تجر العربات كانت حقيقية.

كل يوم يمر كان الزمام يضيق أكثر وأكثر حتى أصبحت أتوجس خيفة من وضع السرج. كان جر العربة في المرتفعات شاقا علينا. كان علينا أن نجرها ورأسانا مرفوعتان إلى أعلى وهو أمر مؤلم للغاية. لقد أدى ذلك إلى آلام شديدة في سيقاننا وظهورنا، فبدأت روحى المعنوية تنخفض وبدأت جينجر تزداد اضطرابا، فكانت لاتحدث على الاطلاق.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، لم يكن هناك المزيد من تضييق للزمام، وظننت أننا تخطينا أسوأ شىء. لكن كان هناك ما هو أسوأ من ذلك.

#### الفصلالسادسعشر

#### معاملة قاسية

ذات يوم جاءت السيدة بعد الظهر متأخرة عن الموعد اليومى المعتاد لركوب الخيل. كانت هناك نظرة غاضبة على وجهها وأمرت يورك أن يرفع رأسينا أعلى من دلك. جاء إلى وأوثق زمامى إلى درجة أن رأسى كان مشدود للوراء فى وضع لايحتمل. أدركت جينجر أنه سوف يفعل بها نفس الشىء وبدأت ترمى رأسها لأعلى وأسفل نجح يورك أن يحل زمامها ليجعله أقصر، وفى هذه اللحظة شبت جينحر لأعلى على غير توقع حتى أنه أصيب فى أنفه وكاد السائس يسقط على الأرض. حاولوا تهدئتها فى الحال الا أن جينجر ظلت على الأرض. حاولوا تهدئتها فى الحال الا أن جينجر ظلت تشب وترفس وتلقى بنفسها هنا وهناك. فى النهاية ارتطمت جينجر بعامود العربة وسقطت. وربما أنها كانت سوف تسبب





المريد من الخسائر إذا لم ينزل يورك راسها ليمنعها من المقاومة.

ثم تمكن السائس من أن يحلنى من جينجر والعربة وأعادنى إلى الاسطبل. بعد ذلك بقليل، أحضر سائسان جينجر إلى الاسطبل. كان بها العديد من الرضوض والكدمات. جاء يورك ليطمئن علينا وكان مهموما لما حدث. وكان متبرما من عالم أصبحت فيه الموضه أهم من الكائنات الحية، وتمنى لو أنه لم يقم بتضييق الزمام. وبمجرد أن شفيت جراح جينجر أخذها أحد أبناء السيد للصيد، فلم تعد تربط إلى العربة مرة أخرى أبدا.

أما أنا فمازال ينبغى على أن أجر العربة، لكن الآن لى شريك جديد.

من المستحيل أن أصف لكم مقدار الألم الذى عانيته على مدار أربعة شهور طوال بسبب ذلك الزمام . إذا كان الوضع قد استمر أكثر من ذلك فمن المؤكد أننى سأفقد صحتى وطباعى الحسنة . إن شد الشكيمة الحادة فوق لسانى وفكى جعل فمى يزيد، كما أن الوضع غير الطبيعى لرأسى سبب صغطا على رئتى وجعل تنفسى مؤلما للغاية . عندما أعود إلى الاسطبل كنت أشعر بالتعب الشديد، وصدرى ورقبتى يؤلماننى،



ويسرى الوجع فى فمى ولسانى. شعرت باكتئاب وتملكنى اليأس.

فى بيئى القديم ، كان جون والسيد أصدقائى، لكن هنا ليس لى أصدقاء. فلابد أن يورك كان يعلم ماأعانى لكنه لم يفعل أى شيء ليساعدني.

## الفحلالسابععشر

## في رعاية روبين سميث

كان يورك يرحل أحيانا في رحلة عمل. في هذه الحال كان يترك الاسطبلات في رعاية رجل يدعى روبين سميث. كان روبين رجلا طيبا عطوفا يعرف كيف يرعى الخيل بطريقة سليمة، لكنه أيضا كان لديه مشكلة. فقد كان أحيانا يشرب الخمر حتى الثمالة، وعندما يكون شديد السكر لايمكن الاعتماد عليه، فان سلوكه يكون مخزيا ومزعجا للجميع. كان يورك يعرف المشكلة لكنه قرر أن روبين سوف يكون أهلا للثقة لأنه وعده أنه لن يمس نقطة خمر واحدة عندما يكون مسئولا عن الاسطبلات.



كان من المتوقع أن تعود الأسرة إلى ايرلشال بارك فى مايو، وفى يوم فى أوائل أبريل أرسلوا روبين إلى البلدة لانجاز بعض المهام. كان على أن أجر العربة. سرنا بتؤدة وثبات، وعندما وصلنا هناك أخذنى سائس إلى اسطبل لآكل وأستريح قبل رحلة العودة إلى البيت.

كنت أشعر بأن هناك مسمارا مفكوكا في أحد حدوتي الأماميتين إلا أن سائس الاسطبل لم يلحظ ذلك. عاد روبين إلى الاسطبل بعد عدة ساعات، وقال أنه مازال أمامنا ساعة على الأقل قبل أن نبدا رحلة العودة لأنه يريد قضاء بعض الوقت مع أصدقاء له كانوا أيضا بالبلدة. قبل ذلك بوقت قليل لاحظ السائس أن هناك مسمارا مفكوكا بحدوتي وسأل روبين ما الذي ينبغي أن يفعله حيال ذلك.

قسال روپین: لاتفعل شیدا، سوف أقوم باللازم عندما نعود إلى البیت. سوف یكون على ما یرام حتى نصل إلى هناك،

اندهشت عندما سمعت روبين يقول هذا لأنه كان دائما يهتم بهذه الأمور في الماضي. كان يتحدث بصوت عال وغاضب وكان يبدو في حالة مزاجية سيئة. ثم ذهب.

عاد روبين في التاسعة مساء وكان واضحا أنه أسرف في الشراب. كان الظلام مازال حالكا عندما بدأنا رحلة العودة.





ولم نكن قد غادرنا البلدة بعد عندما جعلنى روبين أركض على طريق حجرى. ومع هذا العدو السريع انخلعت الحدوة المفكوكة. أنا متأكد أنه لو لم يكن روبين ثملا إلى هذا الحد لكان قد لاحظ ذلك على الفور وأبطأ من سرعتى. لكن بدلا من ذلك، ظل يعدو بي أسرع وأسرع حتى بدأت قدمى تؤلمنى بشدة لقد شقت الصخور ظهر حافرى وانشقت الجوانب وتكسرت، فكان الاستمرار مستحيلا.

كان الألم أشد من قدرتى على الاحتمال، فتعثرت بشدة وسقطت على ركبى بقوة لدرجة أن سقط روبين من فوقى. سمعت صوت ارتطام قوى عندما سقط جسده على الأرض. فتحاملت فورا على أقدامى وتمكنت أن أعرج إلى جانب الطريق. عندئذ كان القمر قد ارتفع واستطعت أن أرى روبين راقدا فى منتصف الطريق. وسمعته يتأوه لكنه كان ساكنا ماما.

كنت فى شدة الألم لذا وقفت على الطريق منتظرا فى ليل أبريل الهادئ. وتذكرت الأيام الماضية عندما كنت أرقد على المروج الخضراء، وأمى إلى جوارى.

وبينما كنت واقفا أنصت إلى صوت خيول أو عجلات عربات أو وقع أقدام. كان ألمى يشتد، كم تمنيت أن يأتينا الغوث سريعا.





#### الفصل الثامن عشر

# نتائج مأسوية

مر الوقت بطيئا ولابد أنه كان منتصف الليل نقريبا عندما سمعت وقع حوافر حصان على الطريق. تصورت أننى عرفت خطوات جينجر وأطلقت صهيلا عاليا عندما تأكدت من أنها هى. أبطأت العربة الآن وتوقفت عندما وصلت إلى الجسم المظلم الراقد على الأرض بلا حراك. نزل أحد الرجلين من العربة وركع بجوار روبين. بعد دقيقة أو اثنتين قال:

دانه میت. یداه باردتان. أخشى أن روبین قد مات،

كان شعر روبين غارقًا فى الدماء ولم تكن هذاك أى علامة للحياة عندما رفعه الرجلان بعدما أرقداه ثانية، جاءا ليفحصانى، فوجدا ركبى مجروحة وقدمى مضارة بشدة. ولم



يستغرقا وقتا طويلا ليستنتجا ماذا حدث أو ليدركا أن روبين هو الذي تسبب في وفاته بسكره الشديد.

ان هى إلا لحظات حتى بدأنا رحلتنا الحزينة إلى البيت. كنت أشعر بألم شديد وأنا أعرج ببطء إلى الاسطبل. عندما وصلت إلى هناك، غسلوا قدمى وضمدوها، ولغوا قطعة قماش رطبة حول ركبى. وعلى الرغم من الألم الرهيب، تمكنت من الاستلقاء على القش الناعم والنوم، جاء طبيب الخيول فى اليوم التالى ليفحص سيقانى، قال الطبيب إن جراحى سوف تلتئم مع الوقت لكنها سنترك أثرا دائما على ركبى، لقد بذلوا أقصى ما فى وسعهم لعلاجى لكن آلامى كانت شديدة. فقاموا بكى ضمادات الجروح على ركبى باستخدام مرهم فوى. وبعد أن التأمت، وضعوا علاجا للبثور على مقدمة ركبتى لنزع كل الشعر الذى يغطيهما. لاأعرف لماذا فعلوا ذلك، لكن لابد أنه كان لديهم سبب.

أجرى تحقيق لأن موت روبين كان مفاجئا ولم يكن هناك شهود. شهد حارس الفندق أن روبين كان ثملا للغاية في تلك الليلة وأننا غادرنا البلاة وأنا أركض بسرعة كبيرة. وتم العثور على حدوتى بين الأحجار، فكان سبب الوفاة واضحا تماما، ولم أكن ملوما على ما حدث.



## الفصلالثاسععشر

## أصبحت حطاما معروضا للبيع

بمجرد أن التأمت جراحي، أخذوني إلى حقل صغير. كنت مستمنعا بالحرية والحشائش الخضراء، لكنني كنت أشعر بوحدة شديدة لأنه لم يكن معي أي حيوانات أخرى. افتقدت جينجر كثيرا لأننا كنا قد أصبحنا صديقين حميمين. عندما كنت أسمع صوت خيول مارة على الطريق غالبا كنت أصهل لكن نادرا ماكان يأتيني أي رد. في يوم من الأيام، أحضروا جينجر إلى الحقل، فصهات في فرح عندما رأيتها قادمة نحوى. ولكن سرعان ما عرفت أنها لم تأت للحقل لتكون نحوى. ولكن سرعان ما عرفت أنها لم تأت للحقل لتكون رفيقا لي. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا لأحكى حكايتها، لكن انتهى الأمر بجينجر مدمرة ومحطمة بسبب سؤ الاستخدام.

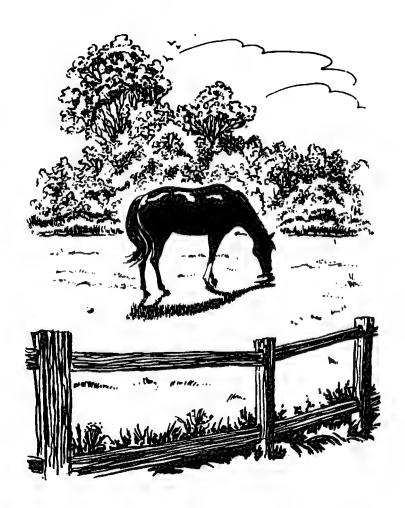



وهى موجودة فى الحقل الآن لترى ماذا يمكن للحرية وقسط من الراحة أن يفعل بها.

نظرت جينجر إلى بحزن وقالت: «ان الحياة شاقة بالنسبة لنا، فها نحن، حطام ونحن في ريعان الشباب،

على الرغم من أننا كنا نعلم أننا لم نعد كما كنا من قبل، إلا أننا استمتعنا بصحبة أحدنا الآخر. لم نعد الآن نركض أو نلعب كما كنا نفعل ذات يوم، لكننا نقضى أيامنا فى أكل الحشائش النضرة والوقوف متجاورين تحت ظلال الأشجار.

بقينا سويا أنا وجينجر لبعض الوقت حتى عاد السيد من رحلة طويلة. جاء إلى الحقل مع يورك وفحصانا بإمعان. وبدا على السيد الانزعاج الشديد وقال:

القد أعطانى صديق عزيز هذين الحصانين لأنه كان يعتقد أنهما سيحظيان ببيت مريح عندى. لكننى أرى الآن أنهما قد صارا حطاما. ومع ذلك، سوف نبقى جينجر هنا لعدة شهور أخرى ثم نرى كيف ستكون حالتها. لكن الفرس الأسود لابد أن يباع. أنه أمر مؤسف لكن لا يمكن أن يكون في اسطبلى حصان له هذه الركب، . كان السيد مقتنعا بأن يبيعنى إلى رجل يعرفه يورك، كان يعتقد أنه سوف يحسن معاملتى وإن يعترض على ركبى المصابة.



ذهبت بالقطار إلى مدينة أخرى. كان الاسطبل الجديد دافئا ومريحا، لكنه يبدو صغيرا بعض الشيء مقارنة بما اعتدت عليه من قبل. كان هناك الكثير من الخيول والعربات التي يؤجرها مالكي الجديد، وأحيانا يركبها رجاله بأنفسهم، وفي أحيان أخرى يركبها السيدات والرجال الذين يستأجرونها.

وقيل أن آتى إلى هذا المكان لم يمتطينى أبدا إلا أشخاص يجيدون ركوب الخيل. لكن هنا، كان الأمر مختلفا؛ فقد ركبنى كل أنواع البشر.

وفى يوم من الأيام، استأجرنى رجل وأسرته. بمجرد أن انطلقنا شد اللجام، وعلى الرغم من أننى كنت أسير بسرعة مناسبة، إلا أنه صرينى بالسوط عدة مرات. انحشر حجر فى حافرى الأمامى إلا أن هذا الرجل لم يلحظ. لقد كان مشغولا جدا بالصحك والحديث. أى شخص يجيد ركوب الخبل كان سوف يلحظ أن هناك شيئا مابمجرد أن أخطو بضع خطوات، لكننا قطعنا أكثر من نصف ميل قبل أن يلحظ أننى كنت أعرج، وتم اخراج الحصوة من حافرى المكدود على يد فلاح طيب أوقفنا فى الطريق، عندما كنت أستأجر كحصان عمل، كان لدى الكثير من التجارب المؤلمة من هذا النوع.





وفى يوم من الأيام، وبعد أسابيع وأسابيع من هذا الاستخدام القاسى استأجرت رجل محترم ركبنى بمهارة شديدة. لقد كانت راحة كبيرة أن يركبنى أحد بهذه المهارة، وأستطيع أن أقول أن الرجل قد أعجب بى، لذا فقد بذلت ما فى وسعى من أجله . لقد ذكرنى بالأيام الخوالى، فكنت سعيدا.

بعد ذلك اليوم. جاء الرجل عدة مرات ليجرب أن يمتطينى وأنا أرتدى السرج. كان يبحث عن حصان آمن حسن الطباع ليركبه صديق له. في ذلك الصيف، باعنى سيدى إلى مستر بارى.



### الفصل العشرون

#### لص يسرق طعامى

كان مستر بارى، سيدى الجديد، رجل أعمال يعيش بمفرده فى منزل صغير، وقد نصحه طبيبه بركوب الخيل. استأجر سيدى سائسا يدعى فيلشر، وعشت فى اسطبل بالايجار بالقرب من المنزل. عاملنى السيد معاملة طبيبة على الرغم من أنه لم يكن يعرف الكثير عن الخيل. وأمر بإحضار شوفان وفول مجروش ونخالة وكمية وفيرة من أجود أنواع التبن من أجلى. واعتقدت أننى محظوظ للغاية عندما سمعته يأمر بكل هذا الطعام، وسار كل شيء على مايرام لثلاثة أو أربعة أيام.

كان فيلشر يحافظ دوما على نظافة الاسطبل، كما كان يغسل جسمى وينظفني بالفرشاة. لكن بعد مرور بعض الوقت،



بدأت أدرك أن هناك شيئا ما غير صحيح فى طعامى. فقد كنت أتناول الغول والنخالة، لكننى لم أكن أحصل على كفايتى من الشوفان. بعد عدة أسابيع اعترانى شىء من التغيير. أصبحت ضعيفا ولكن بالطبع لم أستطع أن أخبر أى أحد بما يحدث لطعامى.

مرت شهور وأنا مندهش كيف لم يلحظ سيدى أن هناك خطأ ما. ثم ذات يوم ركبنى السيد بعد الظهر إلى الريف لزيارة صديق. كان هذا الصديق على دراية واسعة بشئون الخيل. فنظر إلى مليا وقال:

ان فرسك لايبدو لى فى حالة جيدة. لا أود أن أقول ذلك
 لكنى أعتقد أنه لا يأكل جيدا،

قال له السيد أنه لا يأتي لى الابأجود أنواع الطعام، تدبرا الأمر لحظات ثم أيقن السيد أن شيئا مايحدث لطعامي.

لو أننى كنت أستطيع الكلام لحكيت له عسما يحدث للشوفان. كل صباح يجئ السائس مع صبى صغير يحمل سلة مغطاة، فيضعان بعض الشوفان الخاص بى فى السلة ثم يأخذها الصبى ويذهب إلى المنزل.

وذات صباح، بعد أسبوع من زيارة السيد لصديقه، جاء شرطى وقبض على الصبى وهو يغادر الاسطبل. كان الصبى



مذعورا وحاول أن يصرخ لكن الشرطى أجبره على اخباره أين يخزن الشوفان وكيف كان يملأ سلته كل صباح.

ولم يمض وقت طويل حتى تم العثور على فيلشر وأبعد هو والصبى، وفى وقت لاحق سمعت أنهم أطلقوا سراح الصبى، بينما سجن فيلشر لمدة شهرين.



### الفصل الحادى والعشرون

#### للبيع في سوق الخيول

استأجر السيد سائسا جديدا بعد أن رحل فليشر. في البداية، كان السائس الجديد يقدم لى الرعاية الكافية وبدا أنه الرجل المناسب لى. لكن بمرور الأيام، بدأ يتجاهلني أكثر وأكثر، فكان نادرا مايخرجني لرياضتي اليومية، وغالبا ماكان يترك الاسطبل أسابيع بدون تنظيف. وسرعان ماتسبب وقوفي في اسطبل قذر رطب في إصابة حوافري بالتهاب.

بعد تلك التجارب السيئة، قرر سيدى أن تربية الخيول تجلب الكثير من المتاعب.

وبعد أيام قليلة، عرضنى السيد للبيع فى سوق الخيول. وعلى الرغم من أن السوق قد يكون متعة كبيرة للناس، الا أنه



مؤلم جدا للحصان. كان على أن أقف مع حصانين أو ثلاثة آخرين في نفس حجمى وهيكلى. ويتفحصنا الكثير من الأشخاص.

فعلوا جميعا نفس الشيء. أولا فتحوا فمى ليفحصوا أسناني، ثم نظروا في عيني، وتحسسوا سيقاني من أعلى إلى أسفل. كان بعضهم يفعل كل ذلك بلطف ويتحدث إلى بكلمات طيبة ويربت على، لكن كان هناك آخرون في غاية الخشونة ولايبالون بي.

كان أحد الذين فحصونى رجلا صنيل الجسم قرى البنيان، وله عينان رماديتان بهما نظرة طيبة، وتحدث إلى بصوت رفيق حان تمنيت أن يشترينى، قال إنه سوف يدفع ثمنا مجزيا لكن عرضه لم يلق قبولا وعندما نظرت حولى كان قد اختفى.

كان الرجل التالى الذى فحصنى قاسى النظرات أجش الصوت. خفت أن يشترينى، لكن لحسن الحظ أنه رحل. ثم جاء رجلان أوثلاثة آخرون لكنهم لم يقدموا أى عروض. ثم عاد الرجل ذو النظرة القاسية وبدأ يساوم من أجلى. فى هذه اللحظة عاد الرجل الطيب ذو العينين الرماديئين، فوضعت رأسى بالقرب منه. فربت على برقة وعرض على البائع ثمنا



أغلى كثيرا من العرض الذى قدمه الرجل القاسى. دفع الرجلُّ في النقود في الحال وأصبح لى سيد جديد، اقتادني إلى الخارج وأعطاني بعض الشوفان ثم بدأنا رحلتنا إلى البيت.

كانت رحلة طويلة لكن في النهاية وصلنا إلى منزل صغير. أطلق السيد صغيرا، فانفتح الباب وخرجت منه سيدة شابة وولد وفتاة صغيران جاءوا لتحيننا. وسرعان ماريتوا جميعا على وتحدثوا إلى بأصوات رقيقة. كان شعورا رائعاً أن أكرن في هذا المكان.



## الفصل الثاني والعشرون

#### حصان حنطور

كان اسم السيد الجديد جيرمى بيكر، لكن الجميع كانوا ينادونه جيرى. وكانت زوجته تدعى بولى، وهى سيدة جميلة شعرها غامق لامع، ولها عينان لونهما بنى غامق . وكان لهما طفلان، ولد عمره إثنا عشر عاما، وبنت اسمها دوللى عمرها ثمان سنوات. اننى لم أرفى حياتى مثل هذه الأسرة المتحابة.

كان جيرى يمتلك عربة حنطور يقودها فى المدينة، وكان على أن أجر العربة مع حصانه الثاني وكابتن، .

جاءت بولى ودوالى لزيارتى فى صباح أول يوم لى فى بيتى الجديد. كانا يريدان أن نصبح أصدقاء وقد أحضرا لى الخبز والتفاح. أنه شعور طيب أن أجد أحدا يربت على ظهرى



ويكلمنى مرة أخرى. لقد قالا اننى حصان وسيم جدا وتساءلا كيف جرحت ركبى بمثل هذه الجروح الشديدة.

فى وقت متأخر من ذلك اليوم، ربطنى جيرى إلى العربة لأول مرة. لقد حرص كل الحرص على أن يطمئن أن الطوق واللجام فى وضعهما الصحيح. لم يكن على أن أقف ورأسى مرفوع لأعلى لم يكن هناك زمام كابح. كان جيرى يتباهى بى على سائقى الحناطير الآخرين؛ فقد كان فخورا جدا بى. قال بعضهم لابد أن بى شيئا ما لأننى أبدو فرسا جميلا. لكن جيرى كان فقط يربت على عنقى ويبتسم.

كان الأسبوع الأول الذى قمت فيه بجر العربة صعبا للغاية لأننى لم أكن معتادا على زحام المدينة وضجيجها. لكننى سرعان ماعرفت أنه بمقدورى الوثوق بجيرى، حتى اعتدت تدريجيا على الضجيج والهرج والمرج فى الشوارع.

وسرعان ماتعودنا على بعضنا البعض أنا وجيرى الذى كان يحسن رعايتى أنا وكابتن. كان يقدم لنا الطعام الجيد كما كان يجعل الاسطبل دائما نظيفا ومريحا. كان العمل كحصان حنطور عملا شاقا، لكن يوم الأحد كان وقتا خاصا لى أنا وكابتن لأنه يوم الراحة. أصبحنا صديقين حميمين وبدأت أشعر أننى أستعيد نفسى مرة أخرى لقد كنت سعيدا فى بيتى الجديد.



## الفصل الثالث والعشرون

#### جیری بارکر، سیدطیب وعاقل

كان سيدى الجديد رجلا طيبا وصالحا. لم أعرف أحدا مثله أبدا من قبل. كان دائما يتمسك بما يؤمن به، لكن لأنه حسن الطباع نادرا ماكان يتشاجر مع أحد. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغضب جيرى باركر هو الناس الذين يطالبونه أن يضرب الخيول لتجرى أسرع لمجرد أنهم بدأوا رحلتهم متأخرين.

ذات يوم كان هناك شابان يترنحان خارجين من الفندق صاحا يجيرى:

وتعال هنا يا أجرة، وأسرع! اننا متأخران. وسوف نحسن
 مكافأتك إذا أوصلتنا إلى المحطة قبل أن ينطلق قطار الساعة
 الواحدة،





قال جيرى انه سوف يأخذهما لكن بسرعة آمنة ومقابل الأجرة المعتادة. بعد أن فكرا بالأمر دقيقة أو دقيقتين، ركب الرجلان العربة. شوارع المدينة تكون دائما مزدحمة فى منتصف اليوم يكون من الصعوبة أن يسير أحد بسرعة. ومع ذلك، فانه من المدهش مايمكن لسائق ماهر وحصان ماهر أن يفعلاه عندما يعملان معا بشكل جيد. فعندما نصمم أنا وجيرى على شيء، لا يمكن لأحد أن يتغوق علينا فى اختراق الشوارع المزدحمة. ولقد كان الأمر صعبا جدا فى هذا اليوم بالذات، لكن جيرى كان يقودنى بمهارة شديدة حتى أننا وصلنا إلى المحطة قبل الموعد بخمس دقائق على الأقل. وكان الشابان مسرورين للغاية.

قال أحدهما: «الحمد لله أننا وصلنا في الوقت المناسب، وشكرا لك ياصديقى العزيز ولحصانك الرائع. انك لن تعرف أبدا ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لنا،

حاول الرجلان أن يدفعا لجيرى أكثر من الأجرة المعتادة لكنه رفض وساعدهما في إنزال الحقائب من العربة. لم يستطع أن يمنع نفسه من التساؤل عما كان شديد الأهمية بهذا القطار بالذات، لكنه شعور طيب أنه قد ساعد الشابين.



عندما عدنا إلى البيت فى المساء، حكى جيرى لدولى وبولى عن الرجلين وعن رحلتنا الماهرة فى زحام المرور. تم ربتت دولى وبولى على كما لو أنهما يشكراننى لأننى وصلت جيرى والرجلين إلى المحطة سالمين. نظفنى جيرى بالفرشاة بعناية فائقة وأعطانى بعض الشوفان الدافئ لآكله.

# الفصل الرابع والعشرون

# رؤية جينجرالسكينة لأخرمرة

ذات يوم، كنت أنا وجيرى منتظرين أمام أحد المنتزهات مع العديد من سائقى الحناطير الآخرين. بعد دقائق قليلة، وقفت بجانبنا عربة قديمة حقيرة تجرها فرسة كستنائية اللون متهالكة. كانت الفرسة فى حالة سيئة للغاية، لاتحملها سيقانها، وتبرز عظام صدرها من خلال جلدها القذر المهمل. ذرت الربح بعض النبن الذى كنت آكله ناحيتها فمدت عنقها الطويل النحيل لتلتقطه. ثم استدارت بحثا عن المزيد فاستطعت أن أرى النظرة اليائسة فى عينيها فى نفس اللحظة التى كنت أفكر فيها أننى قد رأيت هذه الفرسة من قبل، حملقت هى فى وقالت: «هل هذا أنت يابلاك بيوتى؟،





نعم، لقد كانت جينجر! وبدأت تحكى لى كل ماحدث منذ أن كنا معا فى الحقل. قالت لى أنه بعد عام من الراحة أصبحت فى حالة تسمح لها بالعودة للعمل فبيعت إلى سيد جديد. ولمدة قصيرة، كان كل شىء على مايرام. لكن للأسف وبالذات بعد رحلة شافة وطويلة جرت خلالها بسرعة، التهبت جراحها القديمة. فتركت لفترة راحة قصيرة ثم بيعث مرة أخرى. وتنقلت من مالك إلى مالك حتى انتهى بها المطاف مع رجل لديه خيول وعربات يؤجرها للغير.

قالت جینچر بحزن: اعندما أدركوا أن ضعفی أصبح دائما، اشتكوا من أننی لاأستحق ما دفع فی من مال، وقرروا ربطی فی عربه أجرة صغیرة علی أن یستخدموننی حتی تسلاشی قوای. هذا مایفطونه بی، اننی أعمل وأضرب بالسیاط دون أن أحظی براحة حتی فی یوم الأحد،

قلت: وفي الماضي عندما كان أحد يسيء معاملتك كنت تدافعين عن نفسك،

قالت: ونعم، فعلت ذلك في الماضى . لكنني أعرف الآن انه لافائدة، فالبشر أقوى منا، وإذا كانوا قساة عديمي المشاعر، فليس هناك ما يمكننا أن نفعله حيال ذلك . نحن لابد أن نعاني حتى نموت اننى لم أعد قادرة على احتمال يوم فظيع آخر في هذه الحياة أنني أتمنى الموت الآن،



غمرنى العزن فلم استطع التفكير فى أية كلمات تريحها. فوضعت أنفى بالقرب من أنفها، وبدت سعيدة لرؤيتى. ثم تكلمت مرة أخرى:

«بلاك بيوتى، انك كنت دائما صديقى الوحيد»

فى تلك اللحظة وصل سائق العربة التى تجرها وجذبها بشدة من فمها فأخرجها من الصف وركب مبتعدا. بعد ذلك مباشرة مرت عربة كارو تحمل حصانا ميتا. كان مشهدا رهيبا! رأيت رأسا كستنائيا بغرة بيضاء على الجبين يتدلى من العربة والدماء تتساقط من اللسان. أظنها كانت المسكينة جينجر. على الأقل سوف تنتهى متاعبها الآن. أعتقد أنه سيكون أكثر رأفة بنا أن يرمونا بالرصاص قبل أن نصل إلى كل هذا البؤس والمعاناة.



### الفصل الخامس والعشرون

### وداعاللأسرة المحبة

على الرغم من أن أيام الأجازات كالكريسماس ورأس السنة تعتبر أوقاتا سعيدة جدا لبعض الناس، إلا أن الخيول وسائقي الحناطير لايرون ذلك. فعليهم أن يعملوا ساعات طوال لأنه يكون هناك العديد من الحفلات التي تنتهي في وقت متأخر من الليل. وليس من المستغرب أن ينتظر السائق والحصان لساعات تحت المطر المنهمر أو البرد القارس في انتظار الناس حتى ينتهوا من إحتفالاتهم.

كان لدينا الكثير من العمل فى أسبوع الكريسماس بينما لم يكن جيرى على مايرام؛ فقد أصيب بسعال شديد. كانت بولى قلقة بشأن حالته الصحية فكانت دائما تنتظر عودتنا للبيت مهما تأخرنا.

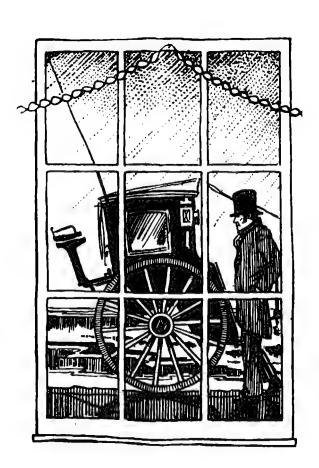



فى الساعة التاسعة من مساء ليلة رأس السنة كان علينا أن نأخذ رجلين محترمين يبدو عليهما حسن المظهر إلى منزل فى أحد ميادين المدينة. قال الرجلان أننا يجب أن نعود لنصطحبهما فى الساعة الحادية عشرة، لكن لأنهما مدعوان إلى حفل فقد يتأخرا بضع دقائق وعلينا أن ننتظرهما.

وعندما دقت الساعة الحادية عشرة كنا بالباب. وكنا نسمع دقات الساعة كل خمس عشرة دقيقة حتى منتصف الليل، لكنهما لم يخرجا بعد.

هبت ريح باردة وتساقط الثلج على وجوهنا فنزل جيرى من العربة وجذب بطانيتى لتغطى عنقى لم يكن هناك مكان نلوذ به من الرياح الثلجية ولا من البرد الشديد والمطر، وأصبح جيرى الأن يسعل إلى درجة سيئة .

أخيرا خرج الرجلان من المنزل في حوالي الواحدة والربع، وبعد أن أخبرا جيرى بوجهتهما ركبا العربة. كنت أخشى أننى قد أسقط لأننى لم أكن أشعر بسيقاني من شدة البرد، لكننا وصلنا إلى المكان الذي نقصده بأمان. لم يعتذر هذان الرجلان عن أنهما تركانا ننتظر، بل في الواقع كانا في غاية الضيق لأنهما اضطرا لدفع المزيد من النقود لجيرى مقابل الانتظار الطويل.



كان جيرى بالكاد قادرا على الكلام عندما وصلنا إلى البيت وأصبح سعال أسوأ كثيرا. رأيت أن بولى كانت شديدة القلق عليه لكنها لم تقل شيئا. وعلى الرغم من أن جيرى كان متعبا جدا إلا أنه مسح جسمى وأعطاني بعض الطعام الدافىء وأراحني قدر مااستطاع.

وعندما طلع الصباح، كان ابن جيرى هو الذى جاء إلى الاسطبل وقام بتنظيفنا واطعامنا. وكان بمقدورى أن استشعر أن هناك شيئا ماليس على مايرام لأنه كان صامنا تماما. ثم جاءت بولى إلى الاسطبل فى وقت متأخر من ذلك اليوم وكانت تبكى وهى تتحدث إلى أولادها. سمعتها تقول أن جيرى مريض بدرجة خطيرة وأنه من المحتمل أن يموت.

كنا ننتظر أخباره بقلق، وبعد مضى أسبوع سمعت بولى تقول ان جيرى قد تخطى مرحلة الخطر. وبمرور الأيام تحسنت صحة جيرى لكن الطبيب قال له أنه من المستحيل أن يعود للعمل على الحنطور مرة ثانية. بعد هذا مباشرة وصل خطاب لجيرى وبولى من صديقة عزيزة تعيش فى الريف. لقد كتبت تقول انه يمكنهما الحصول على كوخ خال بالقرب من بيتها، وأنه يمكن لجيرى أن يعمل حوذيا لديها. كما أن الأولاد سوف يذهبون إلى المدرسة القريبة.



بعد أن تحدثا فى الأمر قليلا، قررا أنهما يجب أن ينتقلا إلى الريف بمجرد أن يصبح جيرى بحالة تسمح له بالانتقال. وأن العربة والخير يجب أن تباع بأسرع مايمكن.

كنت حزينا جدا لسماع هذا الخبر لأننى كنت أحب بيتى وسيدى. اننى أنقدم فى العمر، وعلى الرغم من أنه كان من الصعب على أن أصبح حصان حنطور إلا أننى كنت أعلم أننى أجدت عملى.

لم يتركنى جيرى لأباع للعمل على الحناطير. لكنه قرر ذهابى مع صديق عزيز من أصدقائه ليجد بيتا جديدا لى.

وعندما حل وقت رحيلى لم أرجيرى لأنه لم يكن مسموحا له بالخروج بعد. لكن بوللى جاءت مع الأطفال لوداعى، وهمست بكلمات رقيقة وهى تربت على. قالت أنها كانت تتمنى أن أذهب معهم ثم بعد دقائق قليلة أحاطت عنقى بذراعيها وقبلتنى. بينما اقتادونى إلى بيتى الجديد كنت مازلت أشعر بلمستها الحانية.



### الفصل السادس والعشرون

# أحمال ثقيلة: وأزداد وهنا وضعفا

كان سيدى الجديد خبازا وناجر ذرة يعرفة جيرى وكان يعتقد أننى سأحظى ببيت مريح وأن عملى لن يكون شاقا. كان من الممكن أن يكون الحال كذلك، لكن للأسف لم يكن سيدى الجديد موجودا طوال الوقت ليراقب رجاله. كان رئيس العمال بالاسطبل دائم الصراخ مندفعا ويجبر الجميع أن يعملوا بمزيد من الجد والسرعة. في كثير من الأوقات كان يحملني بأحمال ثقيلة ليس من السهل على أن أجرها بيسر. أخبره جيكس بأن هذا كثير بالنسبة لي لكنه لم يأخذ كلام جيكس في اعتباره لأنه مجرد عامل.

تحتم على أن أرتدى اللجام الكابح مرة أخرى فى هذه الوظيفة الجديدة وبدأت أفقد قوتى بعد حوالى أربعة شهور.



ذات يوم حملت بأثقال أكثر من المعتاد، وكنا على طريق به مرتفعات شديدة الانحدار. جذبت العربة بكل قوتى وأنا أحاول ارتقاء اللل لكنه كان من المستحيل وكان لابد لى أن أستريح. غضب جيكس وبدأ يصرخ.

صاح جيكس: وواصل السير، تقدم، أنت أيها الحصان الكسول، وإلا ضربتك بسوطى!،

ثم بدأ يصربنى. مرة بعد أخرى كنت أشعر بصربة السوط الحادة تمزق لحمى الرقيق، وفى اللحظة التي بدأت أفكر فيها أننى لم أعد أحتمل ذلك بعد الآن، قال صوت امرأة:

«توقف عن ذلك فورا أرجوك! لاتؤذ حصانك الرائع مرة أخرى. ألا ترى أنه يبذل قصارى جهده من أجلك؟ أنه لايستطيع استغلال كل وزنه مقابل الزمام بينما يضع هذا اللجام الكابح،

لحسن حظى، عمل جيكس بنصيحة السيدة العجوز وحل زمامى. الآن وقد أصبح من الممكن أن أحرك رأسى لأسغل استخدم كل قوتى وبشدة واحدة قوية، نجحت أن أجذب الحمل لأعلى قمة التل.

ثم عبرت المرأة العجوز الطريق وجاءت إلى، وربنت على وجهى وعنقى فكان جميلا أن ألقى معاملة طيبة مرة أخرى.





وقالت لجيكس أنه لايجب أبدا أن ينسى كم هو عسير على حصان أن يجر مثل هذا الحمل الثقيل لأعلى التل وهو يضع اللجام الكابح ولاينبغى عليه أن يستخدمه أبدا بعد الآن. أو مأ لها جيكس ومنذ ذلك اليوم كان دائما يضع لى اللجام الرخو. لكن أحمالى كانت ماتزال ثقيلة بالنسبة لى وقد أصبحت أكثر صعفا بمرور الأيام.

وبعد انتهاء عملى اليومى كنت أوضع فى اسطبل لايدخله ضؤ النهار وهو مادمر بصرى تقريبا. وكنت أزداد بؤسا ويأسا كل يوم.

### الفصل السابع والعشرون

#### بؤس ومعاناة فوق الاحتمال

كلما ازددت اكتفابا كلما تدهورت صحتى وقوتى، ولم يمض وقت طويل حتى باعنى سيدى مرة أخرى. فقد أصبحت ضعيفا جدا للقيام بنصيبى من العمل الشاق.

کان سیدی الجدید صاحب عربات حنطور. کان رجلا فظا اسمه نیکولاس سکینر. وکانت ترتسم علی وجهه نظرة شریرة، وله أنف معقوف وعینان سودوان وفعه ملتو غیر مبتسم. عندما تکلم کان صوته فظا عالیا.

يقول الناس عادة ان النظر لا يكذب، لكن بالنسبة للحصان فانه يجب أن يكون الاحساس لا يكذب.

حتى هذا الوقت فى حياتى لم أكن قد عرفت مدى البؤس الشديد والمعاناة التى يكون على حصان الحنطور أن يحتملها.



كان نيكولاس سكينر مالكا للعديد من العربات القديمة التى يسوقها رجال فى غاية البؤس . كان الرجال قساة مع الخيول لأن سكينر كان قاسيا معهم . كانوا يجعلوننا نعمل كل يوم فى شمس الصيف الحارقة ولم تكن هناك راحة يوم الأحد .

وبين الحين والآخر كان بعض الرجال يأتون صباح يوم الأحد وكان على أن أصحبهم في جولة في الريف، وكانوا دائما يقولون للسائق أن يجعلني أعدو صعودا وهبوطا على التلال المنحدرة بأقسى ما أسستطيع من سرعة. في نهاية تلك الجولات كنت دائما أشعر بارهاق شديد لدرجة أنني لاأستطيع أن آكل بل ألت قط بعض الطعام فحسب، كم تمنيت لو أن جيري كان موجودا ليعطيني بعض النخالة المجروشة اللذيذة! وفكرت أيضا كيف أن عملي سوف يصبح أسهل كثيرا إذا حظيت براحة يوم الأحد، لكن لم تكن هناك أيام راحة ولا طعام مغذ في هذا المكان.

كان لدى سائق قاس مثل سكينر تماما. فكان دائما يجعلنى أنزف دما عندما يضربنى بسوطه الآثم وأحيانا كان يضرب رأسى وينقرنى بالسوط أسفل بطنى. مثل هذه المعاملة جعلتنى أشعر أن الحياة لاتستحق أن أعيشها. تذكرت أيامى



مع جيرى وأسرته وكنت أفتقد رعايتهم الرقيقة وعطفهم. لكن فى هذا المكان، لم يكن هناك أحديهتم بمشاعرى بل كانوا يعاملوننى كما لو كنت آلة.

وأصبحت حياتي في غاية البؤس لدرجة أنني كنت كثيرا ما أتذكر المسكينة جينجر، وتمنيت أنا أيضا الموت، وهو ماكاد أن يتحقق.

وفى هذا اليوم بالذات بذأت عملى فى الثامنة صباحا. كنت قد قمت بعدة رحلات عندما طلب رجل أن نصحبه إلى محطة السكة الحديد.. أو صلناه إلى المحطة فى وقت مناسب لموعد القطار ثم انتظرنا هناك لأن سائقى كان يعتقد أننا يمكننا الحصول على مزيد من العمل.

بعد لحظات جاءت الينا أسرة من أربعة أفراد؛ كانوا يريدون الذهاب إلى المدينة بكل امتعتهم الثقيلة. بينما كان الأب يحمل الأمتعة على العربة أنت فناة صغيرة نحوى أم نادت:

وأبى، تعال وانظر إلى هذا الحصان المسكين. أنه يبدو متهالكا وأنا واثقة من أنه أضعف من أن يأخذنا نحن وكل أمتعناه





قال سائقی: «انه أقوى كثيرا مما يبدو، لاتزعجى نفسك بشأنه باآنسة،

تردد والد الفتاة، لكن سائقى كان متلهفا للحصول على الأجرة فبدأ يحمل العربة بالحقائب الثقيلة أولا ثم كدس المزيد من الحقائب حتى أنهكت مشدات العربة.

كنت قد خرجت للعمل منذ وقت مبكر من ذاك الصباح ولم أسترح أو آكل شبئا لكننى حاولت أقصى مافى وسعى لأجر هذا الحمل الثقيل على الرغم من كل مافعله البشر بى من آثام.

كنت أعمل بمستوى مقبول إلى حد كبير حتى وصلنا إلى منحدر فكان ذلك صعبا على. كنت مجهدا لكنتى كنت أقاوم لأستمر في السير بينما كان سائقي يضربني بسوطه القاسى، فجأة، شعرت أن قدامي تنزلق نحتى وسقطت على لأرض، لقد خارت كل قواى ورقدت بلا حراك، ظننت أننى سوف أموت. كان هناك ضجيج وفوضى حولى وكان باستطاعتى أن أسمع أصواتا غاضبة بينما يفرغون العربة، وسمعت طفلا يقول:

اأنه خطؤنا نحن! ذلك الحصان المسكين! ماذا فعلنا به؟،



بدا ذلك كله كالحلم. لكننى كنت أشعر بشخص مايحل سرجى ولجامى. ثم قال صوت:

وأعثقد أنه مات، ولن يقوم ثانية، كنت ألهث لأتنفس ولم أعتى أنت ألهث المنتى سمعت شرطيا يخبر الآخرين بما يفعلونه.

صب شخص بعض السوائل فى حلقى بينما قام آخر برش الماء على رأسى ثم فردوا على بطانية وأنا راقد على أرض الشارع الباردة الصلبة.

وبعد فترة بدأت أفيق. كان هناك رجل بجانبى يطيب خاطرى ويشجعنى على النهوض. حاولت مرة أو مرتين ثم تحاملت على أقدامى ووقفت أرتجف. عندما أصبحت أكثر ثباتا أخذونى إلى اسطبل قريب لأستريح وآكل بعض الطعام الدافىء.

فى هذا المساء كنت بحالة تسمح لى بالعودة إلى اسطبلات سكينر، الذى جاء فى الصباح التالى ليرانى.

قال سكينر: «هذا الحصان قد انتهى، انه يحتاج إلى ستة شهور راحة حتى يستطيع العمل مرة أخرى، لكننى لن أضيع الوقت والمال على حصان مريض. سوف أبيعه لأعلى ثمن،



قدموا لى طعاما وفيرا واسترحت لمدة عشرة أيام. فقد كان مستر سكينر يريدنى أن أبدو فى أفضل حالاتى فى سوق الخيول.

### الفصل الثامن والعشرون

## المزارع ثوروجود وحفيده ينقذاني

فى السوق، وضعت بين الكثير من الخيول المريضة الأخرى. كان بعضها كبيرا فى السن فحسب، بينما كان البعض الآخر يعرج أو مقطوع النفس. وكان البعض فى حالة سيئسة للغاية حتى أنه قد يكون أرحم به أن يضرب بالرصاص.

كان هناك حشد من الباعة والمشترين الفقراء. وكان البعض يحاول أن يجد مشترين لحيواناتهم المتهالكة، والبعض يحاول أن يشترى حصانا أو سيسى تقريبا بلاثمن. كان هؤلاء رجال قساة، قسى عليهم الزمن فأصبحوا قساة! شعرت بالخوف وكم تمنيت أن أسمع صوتا ودودا مرة أخرى.



وعندما نظرت حولى رأيت صبيا يقف بجوار رجل يبدو أنه مزارع. كانت أكتاف الرجل محنية، لكن ظهره كان عريضا، ويرتدى قبعة كبيرة. كان له وجه طيب. ورأيت عينيه تلمعان عندما رآنى. رفعت رأسى ونصبت أذنى وأنا أنظر إليه.

قسال المزارع: «اسمع ياويلى، اننى أستطيع أن أقول ياولدى أن هذا الحصان عاش أياما أفضل. لابد أنه كان شيئا خاصا جدا في شبابه،

ربت على عنقى بعطف ورقة، فمددت أنفى نحوه . مسح الصبى وجهى وقال :

أنظر ياجدى، أنت ترى أن العجوز المسكين يفهم
 العطف. لقد أعدت إلى ليدى بيرد شبابها وبمقدورك أن تفعل
 نفس الشىء معه. أرجوك قل انك سوف تشتريه.

رد الجــد: اليدى بيرد لم تكن كبيرة القد أسىء استخدامها وكانت على وشك التدهور ،

لكن الصبى أصر على رأيه وقال ربما لا أكون عجوزا أنا أيضا، وربما أننى مجهد فقط وكل ماأحتاج إليه فترة راحة طويلة.





ابتسم المزارع للصبى ومر بيده على سيقانى ليفحص حالتها. كانت سيقانى ماتزال متعبة ومتورمة. ثم نظر إلى أسنانى فأدرك أننى لم أكن عجوزا. وتم بيعى فى مقابل مبلغ صنيل من النقود واقتادنى الصبى وجده خارج السوق.

كان جد ويلى مزارعا يدعى مستر ثروجود. قال ان ويلى سيتولى رعايتى. كان يأتينى بالشوفان والتبن كل صباح ومساء، وأثناء النهار يأخذنى إلى الحقل حيث تنمو الحشائش النضرة. وكان ويلى يعطينى الجزر ويقضى ساعات بجانبى يربت على ويمسح جسمى.

بدأت أتحسن. شفيت سيقانى وفى منتصف الربيع كنت قادرا أن أصحب ويلى ومستر ثروجود إلى البلدة فى عربتهم الأنيقة. كانا سعيدين وفخورين بى، وتحدثا عن مستقبلى وأنه ينبغى أن يجدا بينا ملائما لى حيث أكون دائما محل حب وتقدير.

### الفصل التاسع والعشرون

#### البيتالسعيد

حل الصيف، وذات يوم بذل السائس مزيدا من العناية وهو ينظفنى ويمشطنى. كان جلدى يلمع فى صنو الشمس وكنت أعرف أننى أبدو فى أفضل حالاتى. وشعرت أن حياتى توشك أن تتغير. كان ويلى يتكلم بحماس عندما ركب هو وجده العربة فقال:

دأنا متأكد أن السيدات سوف يعجبن به، واذا حدث ذلك سوف يكن سعيدات وكذلك سوف يكون هذا الحصان الشجاع سعيدا أيضا،

بعد أن قطعنا حوالى ميلين وصلنا إلى منزل صغير بجوار بعض الأشجار، قفز ويلى من العربة ودق الجرس، انفتح



الباب وخرجت ثلاث سيدات. كن مبتسمات وبدا عليهن الابتهاج لرؤيتى. قالت إحدى السيدات بمجرد أن رأتنى أنها شديدة الاعجاب بى. كان اسمها الانسة إلين. سألن الكثير من الأسئلة عنى وأخبرهن مستر ثروجود بكل شيء عن سوء المعاملة والعمل الشاق الذي عانيته. وقال اننى الآن في حالة ممتازة وأن كل ماأحتاج إليه هو بيت أعامل فيه بحب وعطف. تحدثوا في أمرى ثم قررت السيدات أن أبقى لفترة تجريبية ليرين كيف تسير الأمور. احتصنى ويلى وجده وربتا على وهما يودعانني،

أخذونى إلى الاسطبل الجديد وقدموا لى بعض الطعام الدافىء. وجاء سائس وقف بجانبي وحملق في.

قال السائس: «كان لدى بلاك بيوتى غرة على وجهه مثلك أيها الرفيق العجوز، وكان في نفس ارتفاعك،

كانت هناك علامة فى عنقى من أثر حقنة كنت قد أخذتها منذ عدة سنوات مضت. عندما رأى ذلك بدأ يتمتم لنفسه فى دهشة:

الغرة البيضاء على الوجه، والبقعة البيضاء على الظهر واحدى الأقدام. لابد وأنك بلاك بيوتى! أنا جو جرين. هل

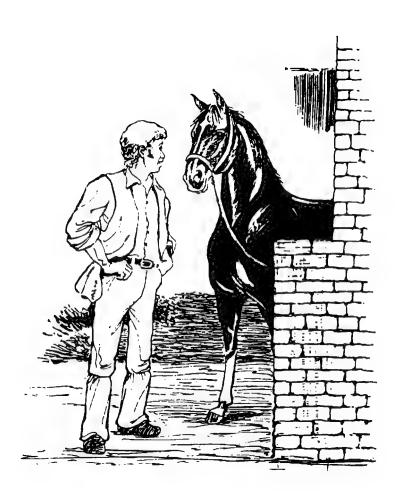



تذكر ذلك الصبى الذى كاد يقتلك منذ سنوات عندما نسى أن يغطيك بالبطانية في تلك الليلة القارسة البرودة؟،

احتصننى جو وربت على وشعرت بأمان وسعادة فلمست وجنت بأنفى لأعبر عن أننا أصدقاء. كان جو فى غاية الابتهاج.

بعد ذلك كنا نخرج كل يوم تقريبا لأن الآنسة الين وأختيها أحببن ركوب العربة معى. اننى فى هذا المكان الرائع منذ عام الآن، وان جو هو أفصل سائس عرفته أبدا وأكثر من اهتم بشئونى. كان ويلى وجده يأتيان كثيرا للاطمئنان على وقد وعدت الأخوات الثلاث أننى لن أباع أبدا. انتهت كل متاعبى وأخيرا أصبحت فى بيتى.

دنمت،

